# الشارفة القافية

نافذة الثقافة العربية

تصدر عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة

السنة الأولى-العدد (الأول) - نوفمبر ٢٠١٦ م



كليف جيمس شاعر محكوم بالحياة سيف السعدي: أبحث عن قصيدة لم تكتب بعد أكشاك الكتب تضيء أرصفة عمّان

# دولة الإمارات العربية المتحدة . حكومة الشارقة دائرة الشقافة والإعلام



15-15 ديسمبر 2016 منطقة الكهيف

#SDTFI © theatredept @ shjtheatredept





800 80 000



# لماذا «الشارقة الثقانية» الآنع؟

مازالت الثقافة تشكل طوق نجاة أمَّة سطرت ذات يوم مجدها الأدبى والفكرى بالرؤى والأفكار الذهبية محورين مهمين في نهوض على الرغم من الظروف التي ألمت بها، وظلت تراهن في كل منعطف ومازق على الرهان على الثقافة في ظل التحولات والتغييرات إلا دليل على التشبث بالهوية والتاريخ

سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على دعم الثقافة كانت عليه في السابق، في محلياً وعربياً ودولياً، وتنمية المعرفة وتوفير كافة مقومات الإبداع، إيماناً من سموه بأن الثقافة والأدب

عاملان أساسيان في دفع عجلة التنمية والتطور وبناء الحضارات، ويشكلان الأمة العربية وتحقيق استخدامه.

> وقد عودتنا الشارقة العقول التي تشبّعت بالإرث بتوجيهات سموه على إطلاق الحضاري والإنساني، وما مبادرات متميزة في كافة المجالات: تراثيا وفنيا وإنسانياً وثقافياً، وها هي اليوم ترفد المكتبة العربية والتراث، للعبور إلى غد خال وتثرى المشهد الثقافي بمجلة من الجهل والأمية والتخلف. ورقية شهرية تشكل نافذة من هنا حرص صاحب على الثقافة العربية، وبيتاً الوطن العربي. السمو الشميخ الدكتور لكل المثقفين والمبدعين العرب، وتحى الأمل في النشر الورقى واستعادة مكانته كما

تقدمها..

زمن انحسرت فيه المجلات الثقافية، حيث يصارع بعضهم من أجل البقاء في ظل هيمنة النشر الإلكتروني وانصبراف الجميع إلى

ونحن نراهن على القارئ العربى أينما كان ونثق بذائقته الأدبية وحرصه على الكلمة الصادقة، ونبقى آملين أن يكتب لهذا العمل الاستمرار، وأن يحقق أهدافه وتصل رسالته في هذه الظروف الصعبة التي يعيشها

تأتى «الشارقة الثقافية» امتدادا للفعل الثقافي المستدام، حيث ستغطى كافة الميادين الإبداعية في

الأداب والفنون والتراث، إلى جانب التحقيقات والدراسات والاستطلاعات والمتابعات الخبرية والمقالات بمشاركة كوكبة من رموز الفكر والأدب والإعلام العربي، بأسلوب مختلف يواكب العصر ويلبى متطلبات المشهد الثقافي ويرصد قضايا وهموم الثقافة العربية، فضلا عن إيلاء الشعر والأدب الشعبي اهتماماً خاصاً لما يشكله من كنز معرفى وثقافى وموروث حضاری متمیز.

ولهذا تفتح المجلة أبوابها لكل الكتاب والمهتمين فى أنحاء الوطن العربي ودول الاغتراب، وتدعوهم إلى تزويدها بإبداعاتهم وإنتاجهم الفكرى والإسهام في أعدادها من أجل الوصول إلى المستوى اللائق جماليا ومعرفياً وثقافياً.

نراهن على القارئ العربي ونثق بذائقته الأدبية وحرصه على الكلمة الصادقة

تصدر عن دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة السنة الأولى-العدد (الأول) - نوفمبر ٢٠١٦م

# الشارقةالقافية

نافذة الثقافة العربية

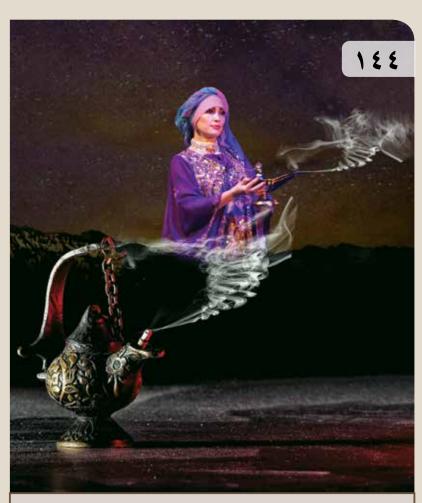

شهرزاد تُرجع غيمة العطر

٦ ]

17

17

7.

7 £

٥٠

4.

كتاب «أوروبا الإسلامية» يكشف حقيقة العلاقة بينهما اليزابيتا بارتولي: أبحث عن الأعمال التي تنصف العرب عبد الكبير الخطيبي وتجديد الفكر والإبداع ملتقى الشعر الخليجي ينثر عبيره في صلالة البردوني.. شعره قطرات ندى فوق العشب الأدباء العرب يعيدون رسم خريطة بلجيكا ميراث أورويل في مواجهة الأيديولوجيات النفعية

"":1:011" ".1

هيئة التحرير

رئيس دائرة الثقافة والإعلام

عبد الله محمد العويس

مدير التحرير

نواف يونس

محمد غبريس

طارق حداد عبد الكريم يونس

ظافر جلود زياد عبدالله

التصميم والإخراج محمد سمير

> التنضيد محمد محسن

التصوير عاد العوادي

التوزيع والإعلانات خالد صديق

مراقب جودة وإنتاج أحمد سعيد

- ترتيب نشر المواد وفقاً لضرورات فنية.
- ■المقالات المنشورة تعبر عن آراء أصحابها ولاتعبر بالضرورة عن رأي المجلة.
- المجلة غير ملزمة بإعادة أي مادة تتلقاها للنشر سواء نشرت أم لم تنشر.
- حقوق نشر الصور والموضوعات الخاصة محفوظة للمجلة.
- لا تقبل المواد المنشورة في الصحف والمجلات والمواقع الإلكترونية.

معرض الشارقة للكتاب يحتفي بالذكرى (٣٥) لانطلاقته ١١٠ أحمد دحبور: إغراء النثر وراء تراجع الشعر العالم يحتفي بمرور ٤٠٠ عام على رحيل شكسبير حسن شريف يعصف بواقع الفن.. ويرحل الفنان الفسطيني أكسم طلاع..حروفيته موسيقية

مهرجان الجزائر للفيلم يشمل القضايا الإنسانية

مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة

14.







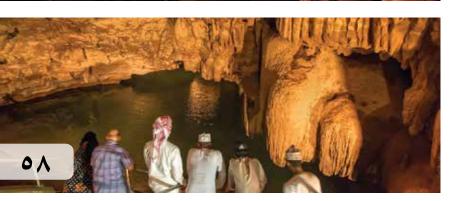

## قيمة الاشتراك السنوي

داخل الإمارات العربية المتحدة الأفسراد درهم المؤسسات ١٠٠ درهما

خارج الإمارات العربية المتحدة الأفـــراد ۱۰۰ درهم + رسوم البريد المؤسسات ۱۲۰ درهماً + رسوم البريد

#### وكلاء التوزيع

السعودية: الوطنية الموحدة للتوزيع – الرياض – هاتف: ٨٨٧١٧٨٩، الكويت: المجموعة الإعلامية العالمية – الكويت – هاتف ١٠٩٦٥٢٤٨٢٦٨٢١، وسائل الإعلام – سلطنة عُمان: المتحدة لخدمة وسائل الإعلام – مسقط – هاتف: ١٤٧٠٠٨٩، قطر: شركة توصيل – هاتف: ١٤٧٠٠٨٩، قطر: شركة توصيل – ١٤٥٠ مؤسسة الأهرام للتوزيع – القاهرة هاتف: ٨٩٩٦٩٧، لبنان: شركة نعنوع والأوائل لتوزيع مالصحف – هاتف: ١٤٦٣٦٢١٢١٢٩٠ – براق: الصحف – هاتف: ١٤٣٦٦٢١٢١٢٩٠ – براق: المحرب سوشبرس – عمّان هاتف: ١٥٥٨٥٥، المغرب: سوشبرس للتوزيع – الدار البيضاء هاتف: ٢٤٠٠٢٢١، تونس: ١٢٣٤٤٤ الشركة التونسية للصحافة – تونس هاتف: ٣٢٢٤٩٦ الشركة التونسية للصحافة – تونس هاتف: ٣٢٤٩٦ المخرب المخرب الشركة التونسية للصحافة – تونس هاتف: ٣٢٤٩٦ المخرب المخرب المخرب المناس المناس المناسة المناسة

## كتّاب العدد

د. عبدالعزيز المقالح - اليمن خوسىيه ميغيل - أسبانيا د. صيلاح فضيل- مصر د. محمد صابر عبرب - مصر واسبيني الأعسرج - الجزائر نبيل سبليمان - سبوريا ف وزي كريم - العراق د. شيهاب غانم - الإمسارات د. حاتم الصكر - العراق د. سيحر خليضة - فلسبطين د. سبعید بنکراد - المغرب منصف المزغني - تونس محمد حسين طلبي - الجزائر أنــور محمد - سـوريا عبده وازن - لبنان د. يحيى علمارة - المغرب سسالم السرمسر - الإمسارات نجوی برکات - لبنان د. أميمة أحمد - الجزائر محمد العامري - الأردن

### المراسلون

عبدالرزاق الربيعي - مسقط ياسبين عدنان - الرباط محمد أبسو لسوز - عمان تغريد سبعادة - رام الله أحمد الأغبري - صنعاء الحبيب الأسبود - تونس سبليمي حمدان - بيروت نجوي المغربي - القاهرة سبعيد البرغوثي - دمشق عبدالله الفارسي - الرياض عبدالله الفارسي - الرياض عبدالعزيز السبعدي - مسقط

#### عناوين المجلة

الإمارات العربية المتحدة الشارقة - الليّة

دائرة الثقافة والإعلام – ص ب ۱۱۹ الشارقة هاتف: ۴۹۷۱٦٥۱۲۳۳۳ برّاق: ۴۹۷۱٦۵۱۲۳۳۳ www.alshariqa-althaqafiya.ae mghabriss@sdci.gov.ae

#### الإعلانات والتوزيع:

هاتف: +۹۷۱٦٥۱۲۳۱٦٤ برّاق: ۹۹۷۱٦٥۱۲۳۱٦٤ k.siddig@sdci.gov.ae



ساهمت الاعتداءات الأخيرة التي قام بها تنظيم «داعش» التكفيري في قلب أوروبا في إحياء ما يسمى موجة «الإسلاموفوبيا» أو الخوف من الإسلام، علماً أن الدين الإسلامي هو دين السلام والتسامح والحوار. لكن هذه الأعمال الشنيعة التي استنكرتها كل المراجع الإسلامية، أثرت سلباً في نظرة الكثير من الغربيين إلى الإسلام.



كتاب «أوروبا الإسلامية سحرُ حضارة ألفيّة» الذي صدرت ترجمته العربية أخيرا عن مؤسسة الفكر العربي، والذي تعاون على تأليفه مستشرق ومستشرقة إسبانيان، يكشف حقيقة العلاقة بين الإسلام وأوروبا، من خلال الحضارة الأندلسية المجيدة. وما أحوجنا



### الاعتداءات الإرهابية الأخيرة في قلب أوروبا رسّخت ما يسمى بالإسلاموفوبيا



بالإسبانية العام (١٩٩١)، في سياق الاحتفال بالذكرى المئوية الخامسة لسقوط غرناطة (١٤٩٢)، آخر معاقل الإسسلام في الأندلس. وعلى رغم التحوّلات التي طرأت على العالم منذ العام (١٩٩١)، فالكتاب يبدو راهنا جداً ويجيب عن الأسئلة التي تُطرح اليوم بإلحاح. فالكتاب هو كما يعبر المؤلفان في المقدمة، أشبه بشاهد على أهمية الحوار الثقافى والاجتماعي الحقيقي الذى يوصف بالإنسانى.

ولعل الفصيول الخمسة

التى يتألف منها الكتاب، تمثل جولة عميقة وشاملة في الحضارة الأندلسية، وفي ثنايا ذاك التاريخ العريق، الذي تمكن الإسلام فيه من الانتشار، وسع خارطة جغرافية شاسعة شملت معظم شبه الجزيرة الإيبيرية، وجزءاً من فرنسا، أو «الأرض الكبيرة»، كما سمّاها المسلمون القدامي. ودارت الفصول الخمسة بالتتالى حول ما سمى بـ«تاريخ ألف عام»، والهندسة المعمارية والمدن، والفنون الزخرفيّة، والحياة اليوميّة في وكان الكتاب قد صدر الأندلس، وكذلك الأدب.

يحرف الكتاب

بالانتشار الإسسلامى الكبير، الــذى يمتد من منطقة السساطي الغربى لشبه الــجــزيــرة العربية، حتى يبلغ أراضىي آسيا وإفريقيا والمتوسط. يجول المؤلفان بين المدن الأندلسية، مثل:

قرطبة وغرناطة وطليطلة وإشبيلية وباليرمو، وتعدياها إلى مدن غير إسبانية، مثل إسطنبول، ويعمدان إلى تصوير فنّ الزخرفة الإسلاميّة وعالم السجّاد والكتاب والمعادن، وكذلك الأدب. ويسعيان إلى تلمّس الإرث الحضاري الإسسلامي، في تجلياته المادية وغير المادية، التي يضمها الفضاءان التاريخي والمتخيل. وعبر استعراض الإرث الحضاري الإسلامي فى الأندلس، يتتبع المؤلفان الإيقاع الإنساني والروحي للعلاقة بين المعطى التاريخي والبعد التخيلي.

ويرصد المؤلفان المعالم التى تميز الفنّ الإسلامي، بدءا من الهند، وصولاً إلى الأندلس، وانطلاقا من القرن العاشر حتى القرن العشرين. وقد بذلا جهداً من أجل تبيان نماذج مختلفة من الفن الإسلامي، شكلاً ومضموناً، زمنياً ومكانياً، على رغم الوحدة الجوهرية التي تسم هذا الفن. وفى جولتهما التاريخية هذه، يوضح المؤلفان في الكتاب أن مبدأ الوحدة القائم في الفنّ



اليوم إلى مثل هذا الكتاب الذي يلقى ضوءا ساطعاً على الإسلام حضارة وثقافة.

«أوروبا الإسلامية سحرُ حضيارة ألفيّة» واحد من الكتب الاستشراقية المهمة فى حقل الحضارة الأندلسية، ويحتل موقعاً مهماً في تاريخ الكتب التي دارت حول



#### يركز الكتاب على العلاقة الإشكالية بين العرب والمسلمين والغرب وحوارها الثقافي

ظواهر فنية إسلامية مختلفة، فعناصر الوحدة والتنوع المنغوليون والتيموريون. تأتلف في ما بينها وتتباعد. ثم يتناولان ثلاثة نماذج رئيسة للمبانى الإسلامية هي:

- «الردهة» ذات الأعمدة والباحة الكبيرة، بصفتها أنموذجاً يمثل الإسلام العربي. المعمارية العثمانية. - «الإيـوان» وهـو فسحة كبيرة، مربّعة ومغلقة من جهات ثلاث، ومفتوحة من الجهة الرابعة، ومقبّبة، ما يدل على تمثيلها الإسهام الفارسى في الهندسة المعمارية. ومعروف

الإسلامي، لا يعنى عدم نشوء أن السلاجقة شيّدوا مبانيهم وفق هذا المثال، وكذلك

 الأنموذج الثالث تجسده فسحة مركزية، تسقفها قباب كبيرة، وتجاورها مساحات أخرى صغيرة غالباً، مسقوفة على النحو ذاته، بحسب الهندسة

وسعى المؤلفان إلى تقديم رؤية بانورامية إجمالية للهندسة المعمارية المدنية الإسلامية وهى تظهر نماذج أخرى، مختلفة ومتنوعة، ولكن انطلاقاً من مبادئ

إلى الأدب، وفي نظرهما أن «المسلم في المدى الإيبيري، يظل هو «الآخر» الأكثر قرباً من الإيبيريين، يشاركهم حياتهم اليومية والدنيوية، بصرف النظر عن أيّ شعور أو اعتبار آخر. وهذا ما يتيح لهم مبدئياً، خيارات أخرى، لمعرفته بطريقة أفضل وأكثر منطقية. ويظهر تأثير هذه المعرفة في السمات الرئيسة، غير القابلة وحدة العناصر المؤسّسة. أما للتغيير، والتى ميَّزت العلاقة الهندسة المعمارية المدنية؛ فتبنّت، من خلال قاعدتها الثقافية الإسبانية - العربية فى تلك العصور؛ وهى سمات الأساسية، القصر البلاطي، فريدة ومتميزة، مقارنة بظواهر والمقرّ الحكومي، والمكان ذات طبيعة مماثلة، نشأت في المسوَّر. وكانت هذه المبانى، أيّ بلد أوروبي آخر». ولاسيما المسورة منها، تشيّد في الأماكن الأكثر ارتفاعاً، حتى يكون الوصول إليها

ولا بد من التركيز على مجال التفاعل الأدبى، وقد استفاض المؤلفان في هذا المجال نظراً إلى أهميته، وقد تناولا ما جاء حول «رومانثیرو»، وهو مجموعة القصائد الغنائية القصصية التي ظهرت في الأندلس بعد حروب الإسبان

الإيبيرية، العناصر الثقافيّة كالفنّ، والمأكل، والملبس، والطقوس، والعادات، إضافة

#### الكتاب صدر باللغة الإسبانية في الذكري المئوية الخامسة لسقوط غرناطة

أشد صعوبة. ومن نماذجها:

القصبات، والقلاع، والقليعات.

فى سياق تناولهما قضية

التفاعل بين الثقافة الإسلامية

والأوروبية، في شبه الجزيرة

ولا يغفل المؤلفان،

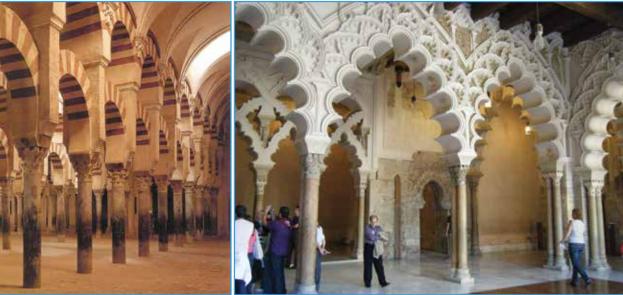

فن العمارة الإسلامية



وملوك الطوائف. ويرى المؤلفان أن الشعر الذي نظمه المثقّف خورخي مانريكيه، وكذلك بعض الشعر التقليدى، المجموع في مخزن «الروما نثيرو» الكبير، هما نموذجان صالحان في هذا الخصوص، يمثّل كلّ منهما في بيئته، هذا المناخ الحيوي والجمالى الجديد، ويمثّل نظرة جديدة إلى المسلم، يخفِّف المفهوم الفروسي النبيل من خلالها، من حدّة المجابهة بين العقيدتين.

أنذاك، تحوّلت غرناطة التي تأمّلها ابن عمّار وعشقها، كما فعل الملك دون خوان، إلى رمز رائع، توحّدت نظرة المسلمين والمسيحيين إليه. ولم يكن وجود هذا الرمز مقتصرا على ميدان الشعر وحده، فقد ظهر أيضاً في النتاج النثرى، وفي «الرواية الموريسكية» التي قدُّرها بعد مرور قرون عدة الجديد، لأنه موريسكي. الكاتب الفرنسى شاتوبريان وكتَّابٌ رومنسيون آخرون، المؤلفان، هو أن الحوار الثقافي حقُّ قدرها، كما قدَّرها كذلك فضلاً عن تأثر أدبَى الباروك، وأوروبا، وقد مثل الإسلام والنهضة بالإسلام، وقد تجلّى بالنسبة إلى أوروبا المسيحية هذا الأثر في نتاج كتّاب من ذاك الـ«آخر» الذي لا بد من أمثال: غونغورا، لوبيه دى التواصل معه لأهداف حضارية فيغا، كالديرون دى لاباركا. وأدبية وفنية. ومن هنا تكمن لكن الكاتب الكبير ميغيل دى أهمية هذا الكتاب وليس فقط ثربانتيس لم ينج من هذا الأثر أيضاً فهو عبّر خير تعبير، فى حياته كما فى نتاجه، عن وجود «حتمية» الجزئية الإسلامية في الموضوع الإسباني. وأثبتت الدراسات أيضاً، والذي خلّفه الإسلام في



الحديثة أن بطل الرواية الخالدة «دون كيخوتيه دي لامانتشا»، المعروفة في العربية بـ«دون کیشوت»، هو موریسکی، وأن ثربانتيس نفسه، هو من جذور بلدان أوروبيّة عدّة. إسلامية، وقد منعته السلطات الإسبانية من الهجرة إلى العالم

> لعل أهم ما يخلص إليه والحضارى، كان أساساً للعلاقة كتَّابُ ما بعد الرومانسية. هذا التي طالما قامت بين الإسلام في إطلالته البانوراميّة الشاملة على التراث الفنّى الإسلامي العظيم الباقى فى أوروبا، بل فى تطوافه، داخل التراث القادم من مناشئ إسلامية بعيدة

ثقافيا واجتماعيا وإنسانيا

يعتبر شاهدا على أهمية الحوار الحضاري

ويتميز الكتاب أيضاً في الإضافة القيمة الساعية إلى إظهار كيف أن أوروبا لم تعرف إسلاماً واحداً بقدر ما لم يعرف الإسلام أيضاً أوروبا واحدة. وهو ما يمثّل خروجاً عن النظرة الاستشراقية العدائية للآخر. وبدا واضحاً أن المؤلفين يناهضان هذه النظرة التي استشرت أخيراً بعد الاعتداءات التى قام بها تنظيم داعش فى أوروبا. واعتمد المؤلفان منهجاً رصيناً في قراءة العلاقة بين أوروبا والإسلام. وفي رأيهما أن التصوّر الجديد الذي اكتسبه العالم الإسلامي - على الأقل في جانبه الإيديولوجي - خلال السنوات الأخيرة، وتأثيره المباشر في أوروبا،

المترجمة د. ناديا ظافر شعبان

الاجتماعي، أسهم في تطوّر أدب لم يستطع التخلى عن بعض الموروثات الواضحة. فالأدب، على الرغم من كونه أداة اجتماعية وثقافية، تبقى فعاليته أقل بكثير، مقارنةً بتأثير وسائل الإعلام التي ازدادت وتنوعت كثيراً، والتي تقدّم باستمرار، أيضاً، صورةً للعالم الإسملامي تناسبها وتخدم مصالحها الإيديولوجية والسياسية، لتعزّز فيه الإبقاء على بور توتر تُفضى إلى نزاعات مسلّحة، تدخل مباشرة فى تسيير المصالح الأوروبية في مناطق مختلفة من النطاق الجغرافي الإسلامي.

على الصعيدين السياسي كما

ما أحوج الوطن العربي اليوم لمثل هذا الكتاب الشامل والعميق في دراسة العلاقة الحقيقية، الثقافية والحضارية بين أوروبا والعالم الإسلامى، وهى العلاقة التى بلغت ذروتها في الحضارة الأندلسية، التي تعد من أرقى الحضارات وأكثرها إلحاحا على ضرورة الحوار بين الشرق والغرب.





بيدرو مارتينيث مونتابيث



## المثقف العربي في زمن الهزائم برغم كل القيود لاتزال الثقافة طوق النجاة الأوحد

## الهزائم لم تبعد حلمنا الكبير في الوحدة والحرية والعدالة وعودة فلسطين

المثقف.. وهكذا كان الخطاب الثقافى بمفرداته الفنية والأدبية والاجتماعية بمثابة طوق النجاة لجيل كان يئن من وطأة الهزيمة، لذا لم تنكسر نفوسنا ولم تتبدد أحلامنا!

لقد مر على هذه المأساة ما يقرب من نصف قرن، انقلبت فيها الدنيا رأساً على عقب، حتى أفريقيا التي كان قد تجاوزها التاريخ قد استعادت حريتها واستقلالها، وراحت تشهد نهضة سياسية واجتماعية واقتصادية نتابعها يوماً بيوم، بعد أن نفضت غبار ماضيها، وراحت تتطلع نحو مستقبلها بقدر من الثقة.

لكن المشهد العربي البائس قد أصبح هو الحاضر صباح مساء، ونحن نتابع بقدر هائل من الألم والمرارة، فها هي بعض أوطاننا قد استبيحت،

والكثير من مدننا دُمرت، وشعوبنا تشردت، ولم يبق من الجامعة العربية إلا مبنى على نيل القاهرة وشارع يحمل اسمها في أحد أحياء القاهرة الكبرى. ورغم ذلك فما يزال مثقفونا يكتبون وينظرون، ويملئون فضاءاتنا بأحاديثهم وفلسفاتهم ومعاركهم.

إذا كان بعض مسؤولينا قد دخلوا التاريخ لأنهم أضاعوا أوطانهم، فإن بعض مثقفينا أيضاً قد شغلوا حيزاً كبيراً من المشهد، حينما استغرقوا في عوالمهم الخاصة وجوائزهم الكبيرة والصغيرة، بعد أن انفصلوا عن واقعهم البائس.

شاء حظنا أن نعيش هذه المآسى كلها في أوطان لم يبق منها إلا اسمها وتعاسة شعوبها، نشاهد كل ذلك عبر وسائل الإعلام، وبعضنا قد

فضل البقاء في وطنه منتظراً مصيره في أي وقت.. لا يمكن أن أنسى ما حييت، حينما سافرت إلى بغداد منذ أكثر من عامين بدعوة من وزير الثقافة العراقى وقتئذ الدكتور سعدون الديلمي، بمناسبة الاحتفاء ببغداد عاصمة للثقافة العربية.

كانت المرة الأولى التي أزور فيها بغداد، التى درست تاريخها الثقافي والعلمي، لقد زرتها وقد اختزلوها إلى ما أسموه «المنطقة الخضراء»، حيث أقيمت الاحتفالات الثقافية والفنية، التي لم يحضرها إلا بعض الموظفين ورجال الأمن، لذا فقد طلبت من وزير الثقافة أن أخرج إلى بغداد، أتجول في شوارعها ومكتباتها، أتلمس مبانيها وكتبها. حاول الدكتور سعدون الديلمي إقناعي بعدم الخروج، لكن إصرارى على النزول إلى بغداد كان قوياً لذا فقد استجاب الوزير، وقد سألنى ماذا تريد من بغداد؟ قلت: كل بغداد، أتمشى

جيلى- عصر الحلم الكبير، حينما كنا نحلم بوطن عربي ينعم فيه المواطن بحقه في الحرية والعدالة الاجتماعية والتحرر من الاستعمار وعودة فلسطين إلى أصحابها. كنا نحلم بأشياء كبيرة وبسيطة فى نفس الوقت، كانت تملؤنا البهجة والأمل ونحن نقرأ أشعار نزار قبانى ومحمود درویش، ونستغرق فی الوعی والمتعة ونحن نقرأ كتابات نجيب محفوظ ويوسف إدريس وزكى نجيب محمود وفواد زكريا، ونستمع إلى أغانى أم كلثوم وفيروز وعبدالوهاب.

عشت - وغيرى من أبناء

بالرغم من هزيمة (١٩٦٧)، فإن أحلامنا لم تتبدد، وثقتنا فى المستقبل كانت أكبر كثيراً من واقعنا .. كان المشهد على أرض الواقع بائساً، لكن الخطاب الثقافي والفني كان صادقاً ومعبراً ومحفزاً بعد أن اخترق كل القيود الأمنية التى حاولت أن تحد من حركة



على دجلة والفرات، أزور بيت الحكمة، المقاهى، الشوارع، أشاهد وجوه الناس.

صاحبني في هذه الزيارة جنرال كبير، وقد دعاني إلى الجلوس بجانبه فى مدرعة عسكرية، تتقدمنا مدرعة وخلفنا مدرعة أخرى، وعن يميننا ويسارنا سيارتان عسكريتان، يستقلهما جنود مدججون بالأسلحة. كان رغبتي. المشهد صعباً للغاية، وقد بدأت الرحلة بزيارة بيت الحكمة الواقع على نهر دجلة، رحت أتابع حركة الناس في الشوارع، وأسماء المحلات والمبانى المهدمة، والوجوه المنكسرة وحالة الوجوم البادية على الجميع.

> تجولت في بيت الحكمة وشاهدت مكتبته العريقة، وكان شاطئ دجلة هو محطة الراحة، تناولنا غذاءنا من السمك المسقوف الذي تشتهر به بغداد. كل شيء في بغداد كان ينذر بالخطر، لكننى كنت مصراً

على النزول إلى قلب بغداد.. راحت المدرعات تجوب شوارع المدينة البائسة، بينما الجنرال يحدثني عن بغداد التي كانت.. وقد رحت أتفحص آثار الدمار فى كل اتجاه، وقد وصلنا إلى شارع المتنبى، طلبت من مرافقي النزول إلى الشارع، وكان الرجل متحفظاً، لكنه في النهاية استجاب نزولاً عند

رحت أتأمل وجوه المارة، وقد لفت نظرى أحد المقاهى القديمة، دلفت إلى داخله، لم يكن به أحد إلا صاحب المقهى، كان صبوت ناظم الغزالى ينبعث من مذياع قديم معلق على الحائط، راح صاحب المقهى يرحب بى بحرارة شديدة، لفتت نظرى صور قديمة معلقة على جدران

وفيروز وناظم الغزالي، وعلى الحائط الآخر علقت لوحة كبيرة عليها صبور ثلاثة شباب، أشار الرجل بيده إليهم قائلاً: أولادى الثلاثة الذين استشهدوا فى تفجير أمام المقهى منذ عامين، ثم واصل الرجل حديثه قائلاً: أنا واثق بأننى سوف أعيش حتى أربى أطفالهم الخمسة، بالرغم من أن عمرى قد تجاوز الثمانين عاماً.. لم أتمالك نفسي وقد انتفضت واقفاً، وبشكل تلقائي احتضنت الرجل، بينما دموعى راحت تنساب من هول ما سمعت! لكن الرجل كان قوياً وصارماً واثقاً من أنه سوف يكمل رسالة أبنائه الذين

استشهدوا دون ذنب اقترفوه.

لقد مضى على هذه الزيارة

المقهى لأم كلثوم وعبدالوهاب

ما يقرب من ثلاث سنوات، وبرغم ذلك، فمايزال الموت يحصد الشباب كل يوم، ليس في العراق فقط، وإنما في مدن عربية كثيرة، ومايزال المثقف العربى يكتب ويتحدث ويحلم أيضاً.. هل شهدت البشرية عبر تاريخها مأساة أكبر من ذلك؟

وحتى إشعار آخر، فمايزال ضحايا الإرهاب يسقطون كل يـوم فـى بعض مدننا، وماتزال عمليات التدمير والقصف تستهدف بيوت الناس ومستشفياتهم ومدارسهم ومساجدهم وكنائسهم، ومايزال النازحون من أوطانهم يتوافدون على الحدود، هروباً من هول ما يحدث. وبرغم ذلك، فمايزال المثقف العربي يكتب ويُنظر ويحتسى قهوته، والجميع منشغل بمصالحه الضيقة. إنها بحق المأساة التى عجز مبدعونا ومثقفونا عن التعبير عنها بصدق. وبرغم ذلك، فمايزال بعضنا يحلم بمستقبل أفضل.

#### الموت يحصد الشبباب، والدمار يطال المستشفيات والمدارس ودور العبادة



المستعربة الإيطالية

## أبحث عن الأعمال التي تنصف العالم العربي

كيف يحضر الأدب العربي في إيطاليا؟ وكيف يمكننا تعزيز هذا الحضور؟ وهل فعلاً هناك تقصير غربي في حق أدبنا العربي؟ بهذه الأسئلة حاولت (الشارقة الثقافية) اقتحام عوالم المستعربة الإيطالية المعروفة إليزابيتا بارتولي. علاقة إليزابيتا بالأدب العربي أكثر من وطيدة. بل إنها تعتبر كمترجمة إحدى أهم وسطاء الثقافة العربية في إيطاليا. ترجمت إلى الإيطالية العديد من الأعمال الشعرية والقصصية والروائية لمحمود درويش، صنع الله إبراهيم، محمد زفزاف، إلياس خوري، جمال الغيطاني وآخرين.. إليكم نص الحوار.

#### اليزابيتا في إحدى المحاضرات

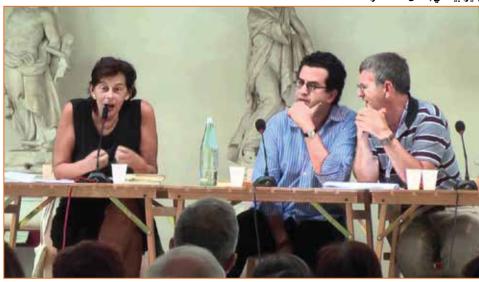

#### ياسين عدنان - المغرب

■ نحتاج الترجمة لتحقيق تواصل أفضل مع الآخر. ألا تعتقدين أن ترجمة الأدب العربى إلى الإيطالية مازالت محدودة؟ وما رأيك فيمن يتهم الغربيين- والإيطاليين من ضمنهم- بالتقصير في تعاطيهم مع ثقافتنا؟

 على العرب أن يتوقفوا عن مطالبة العالم بفهمهم كما لو أنهم هم أنجزوا مهامهم فى هذا المجال، كما لو أنهم يعرفون الأوروبيين جيدأ وفقط على الأوروبيين أن يفهموهم. إن الحوار الجدي يقتضى أن ننطلق من الاتفاق بواقعية على أن الطرفين معا مقصِّران، وسوء الفهم بيننا مشترك. وعلى كل طرف منا أن يبذل مجهوداً للإنصات للآخر يفهمنا. لهذا أتصوّر أن فعالية الترجمة مهمة، ولهذا أعتبر أن الترجمات التى أنجزتُها شخصياً من الأدب العربي إلى

الاتجاه. فترجماتي لأعمال كل من محمود درويش وإلياس خورى ومحمد زفزاف وفاطمة المرنيسى وصنع الله إبراهيم وجمال الغيطانى وربيع جابر وعلاء الأسموانى والحبيب السالمي وجبور الدويهي وجبار ياسين هي بالنسبة لي مداخل جيدة للعالم العربى بالنسبة للإيطاليين.

■ لكن الترجمة اختيار، فهل تعتقدين أن الغرب يُجيد اختيار ما يترجمه من أدبنا، أم أن للآلة التجارية حساباتها التي قد تظلمنا أحياناً؟

- مسؤولية المترجم ليست فقط الترجمة هكذا بشكل عشوائي، ولكن عليه أن يختار أولاً. ومهمة الاختيار برأيي أساسية. لأن هناك أعمالاً إذا ترجمتها فأنت تختزل الأدب وقراءته ومحاولة فهمه. وأعتقد العربي وتقدم فكرة سيئة عنه. أن الأدب والسينما أقدر من أية لا أريد التورّط في إعطاء أمثلة، وسيلة أخرى على جعل الآخر لكننى لاأتصور مع ذلك أن عملاً مثل رواية «بنات الرياض» يمثل الأدب العربي. أيضاً، نوال السعداوى شخصية عربية رائعة وأنا أحبها تماماً كفاطمة الإيطالية هي لبنة من هذا المرنيسي التي كانت صديقة

العديد من الأدباء والمفكرين العرب يكتبون وهاجس الترجمة يحكمهم

عزيزة. لكن حينما يتعلق الأمر بالترجمة ترجمت المرنيسي بلا تردد، المرنيسي وليس نوال السعداوي. لأن نوال السعداوي تكتب للنساء العربيات وأعمالها مهمة وذات تأثير إيجابي في مجال تحرير المرأة والرفع من وعيها. لكن لا جديد لديها لتقدمه للقارئ الغربي. كل ما تخاطب به النساء العربيات معروف لدينا. بالمقابل، فاطمة

المرنيسى كانت تكتب بعمق رهيب، ولديها مقترحات فكرية مهمة أذهلت قرّاءها في الشرق والغرب. مسؤوليتي كمترجمة هي أن أبحث عن العمق الفكري وكذا القيمة الأدبية الرفيعة لما أترجمه. هكذا أضرب عصفورين بحجر. أنصف الكاتب العربي وأمتع القارئ الإيطالي.

■ لكن مرة أخرى، أيّ كاتب ستنصفين؟ لأن العديد من كتابنا الكبار لم ينالوا حظهم من الترجمة؟ فيما يحالف النجاح أعمالاً بقيمة أدبية محدودة؟

- قد يكون كلامك صحيحاً. لكن، أنا أبحث دائماً عن الكاتب العربي الأصيل. والأصيل بالمعنى الذي أسوقه هنا لا يتعلق فقط بالموهبة أو بالقيمة الأدبية، بل أيضاً بالرؤية الحضارية والموقف الفكرى. فهناك العديد من الأدباء والمفكرين العرب وضمنهم

#### الاستثمار في الأدب يهيئ أرضية التواصل والتعاطف والتعارف







حتى بعض الأسماء الكبيرة من حيث القيمة والأهمية يكتبون وهاجس الترجمة يحكمهم، لهذا يكتبون ما يريده الغرب منهم، أو ما يتصبورون أن الغرب يريده. وهكذا يجارونه فى بعض أفكاره المسبقة وتعميماته، وهذا مؤسف جداً. لأن هذه النوعية من الكتاب فى النهاية تترك الغرب مطمئناً لأفكاره المسبقة، ولا تضطلع بدورها الحقيقى الذى هو تصحيح الصورة النمطية التي يحملها الغرب عن العالم

فأن نقول إن العالم العربى فاشل وفى الحضيض ولا مستقبل له، هذا كلام سهل. الكلام الذي ليس سهلا، ويحتاج رؤية نافذة واشتغالا دؤوبا ومسؤولية حضارية ونضالاً ثقافياً هو الكشف عن نقاط الضوء الكثيرة في العالم العربى وفى الثقافة العربية. لهذا أنا أبحث عن هذه الأعمال التى تنصف العالم العربي الذي أعرفه أكثر من العديد من الإيطاليين وأعرف أنه أبدا ليس بالسوء الذي تقدّمه به نشرات الأخبار عندنا وليس بالسوء الذى يقدمه به بعض كتابكم الرائجين في الغرب.

- الأدب العربي لا يحظى بالمكانة التى يستحقها لدى القارئ الإيطالي. وهذا الغياب مع الأسف يؤثر على مستوى التفاعل الثقافي الذي ننشده بين إيطاليا والبلاد العربية، لكن له أيضاً تأثيراً على السياسة والمواقف السياسية من العالم العربي. دعنى أواجهك بكل صراحة بأن إسرائيل حاضرة في



## نصف الترجمات الإيطالية للأدب العربي ضعيفة ولعلها تضره أكثر مما تنفعه

إيطاليا بشكل أقوى بكثير من العرب لأن أدبها مترجم بقوة. أكثر بكثير من الأدب العربي. وهذا يجعل عموم الإيطاليين مؤهلين أكثر للتعاطف معها. الأدب مسألة حيوية ويجب الاقتناع بهذا الأمر. فهو يهيّئ أرضية التواصل والتعارف والتعاطف. ولهذا يجب الاستثمار فيه وفي ترجمته. وهنا سأجيبك على الشق الثاني من سؤالك: أية ترجمة نريد؟ لأن الترجمات السريعة المتهافتة قد تعطى أثراً عكسياً. لا أريد التورّط في ذكر الأسماء، وفي استعراض لائحة الترجمات الفاشلة، لكن حينما تجد كاتبأ عربياً لامعاً

سيئ، فتلك الترجمة لن تخدمه بقدر ما ستضره. لأنها تصير حجاباً. ستتحوّل تلك الترجمة الأولى السيئة إلى ترجمة أخيرة، فلا أحد من الناشرين سيهتمّ به فيما بعد، وقد يغض الطرف بعدها عن كل الأدب القادم من بلده وربما سينفر هذا الناشر وقرّاؤه من الأدب العربي بشكل عام. لهذا نوعية الترجمة مهمة جداً. وهنا مرة أخرى اسمح لي بأن أعترف لك بأن نصف الترجمات الإيطالية للأدب العربى ضعيفة ولعلها تضرّ الأدب العربي أكثر مما تنفعه. لهذا أشعر شخصياً بأن علينا بلورة خطة عمل تتيح لنا إعادة تقديم الأدب العربى إلى القارئ الإيطالي بجدية أكبر حتى ولو استدعى الأمر إعادة ترجمة العديد من الأعمال الأدبية الأساسية التي ظلمتها الترجمات الرديئة. لكن بصراحة، مثل هذه المشاريع تحتاج إلى مؤسسات، أما عمل المترجم الفرد فلنعترف بأنه يبقى محدودا مهما اجتهد

مترجماً إلى الإيطالية بشكل







علينًا أن نبذل جهوداً أكثر للإنصا<mark>ت</mark> للآخر

وقراءته ومحاولة فهمه جيدأ

Narramet & Filteraulle

من أغلفة الكتب المترجمة إلى اللغات الأجنبية



محمد حسين طلبي

منذ أن بدأت الأقلام العربية تتطرق إلى الغرب بعد حملة نابليون على مصر وفلسطين إلى اليوم، كان بينها دائماً اختلاف في وجهات النظر، التي تكاد تظهر في حالتين اثنتين، الأولى ترسم صورة بالغة الرداءة والسوء، تذكر دائماً بالاستعمار وغطرسته، إضافة إلى التمييز العنصري والجنسي، وحياة العزلة الفردية، والمبالغة في حب النذات، إلى جانب حكاية الانحلال الخلقى وما يجره فائض الحريات وخلافه.

أما وجهة النظر الثانية؛ فإنها تعطى صورة براقة ساحرة عن تلك الحضارة المبهرة، وعن الديمقراطية والحريات المختلفة، والازدهار الاقتصادى والفكرى والفنى وغيرها .. والحالتان كما أكد ويؤكد الواقع ومنذ القدم، هما وجهان لعملة واحدة، هي عملة الحياة في ذلك الغرب بكل تناقضاتها الفكرية والفلسفية.

وجهتا النظر هاتان لم تتغيرا بالنسبة إلينا كعرب، منذ أن بدأ الاحتكاك مع ذلك الغرب، وبالأخص من قبل النخب الفكرية العربية، التي تعلمت وربما أقامت هناك وغدت جزءاً من ذلك المجتمع إلى حد الاندماج.

لقد كانت النخبة العربية المقيمة في الغرب، شديدة الحساسية تجاه السياسة الغربية نحو بلادها، وبالأخص فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية وما لحقها من تغيرات في المزاج الغربى منذ أن تكرس ذلك الكيان في قلب الأمة.

وبالرغم من المناخ القاسى، الذي تعيش فيه تلك النخبة، من ناحية كم الضغوط الأيديولوجية المرتبطة بالسياسات الغربية تجاه المنطقة، والمترافقة كما نعلم مع إنتاج السلع والتكنولوجيا والسياحة، وكل ما يغرى من وسائل تخدم المصالح الغربية، وكلها أفكار غذت فائض الاتكالية في الوطن العربي ما شكل جملة من العقد أدت إلى العودة الكئيبة إلى الموروث الدينى المشوه للاحتماء به، ما وضع تلك الخبة في مأزق آخر وفتح أمامها أبوابا للدفاع لم ينتفع معها ذلك الاندماج، وتبني الأفكار الحديثة، بل وحتى محاولات الدفاع عن الغرب ذاته، بل والذهاب بعيدا فى الدفاع عن سياساته، سواء بحق أو دون حق.. غير أن ما يحسب للنخبة العربية المقيمة هناك، والعارفة بكل مفاصل

يحسب للنخبة العربية أنها ساهمت كثيراً في تشريح الواقع بشكل عام إيجابا وسلبا

# صورتان متناقضتان للغرب من وجهة نظر عربية

الحياة الغربية وسياساتها وتوجهاتها، أنها ساهمت كثيراً فى تشريح الواقع العربى بشكل عام إيجاباً وسلباً، وكرست نفسها محاورا قويا وحقيقيا نيابة عنا مع ذلك الغرب، سواء في المنتديات المتخصصة، أو في تلك (التطوعية).

وبهذه المناسبة يحضرنى وأنا أخط هذه السطور ما قاله ذات يوم الدكتور جورج قرم المفكر اللبناني المعروف، عندما تطرق إلى بعض الاحتكاكات (الفاشلة) التى صادفها خلال بعض جولات الحوار مع ذلك الغرب، حيث يقول: إننافي معركة .. وإننا نضيع عندما نحدد من هو العدو، وفي معظم الأحوال والأحيان يكثر الكلام عن العدوان الغربي، الذي نحاول سواء باسم شعوبنا أو باسم أنظمتنا محاورته.. هل نحن بهجرتنا ننقل المعركة ونحركها معنا وننجر إلى حوار عميق مع حضارة ومفاهيم ورأي عام وتسمية ورأي غربي لماهيتنا، ولذاتنا، ونكتب ونستثمر الجهود الفكرية العظيمة للتنديد بذلك الغرب بدلاً من أن نستفيد من هجرتنا تلك لكي نعمق معرفتنا بالذات أكثر؟ وأعتقد أن الحظر سيكون أعظم عندما نكون فى الهجرة وننجر إلى المعارك

الجانبية. ويبقى السؤال الذي يفرض نفسه اليوم تحديدا: كيف يتعامل المثقف المهاجر مع قضية الدين،

الأمر الذي تتم باسمه اليوم -مع الأسف - كل الموبقات في الداخل والخارج؟ كيف سيتحدث إذا طلب منه ذلك؟ وكيف سيجيب إذا سئل عن العلمانية مثلاً، وعلاقتها بالدين في وطنه؟ وهل هناك حقاً علمانية إسلامية؟ وهو يخوض ذلك الحوار الحضاري.

إنها من دون شك معمعة فكرية أخرى، استفحلت من جديد عناصرها وفرضت وجودها بقوة، وأصبح من الضروري التجند وبشجاعة ومسؤولية لها بعيداً عن قضبايا الاستشراق والاستغراب التى أشبعت تحاليل ودراسيات دون أن تفضي إلى قناعة ثابتة، وأصبحت قضية تقليدية تتعلق أكثر بالتاريخ وليس بمستحدثات كالتي نعيشها هذه الأيام.

بقى فقط أن نعترف بأنه لا يجب أن نبالغ في مطالبة تلك النخبة بأن تنجر إلى الدفاع عن أخطائنا، وأنه لا يجوز كذلك أن یکون دفاعها اعتذاریا، بل أن تحافظ على مواقفها النقدية لذواتنا بالتوازي بطبيعة الحال مع افتصاحها لعمليات التشويه للثقافتين العربية والإسسلامية، مثل عمليات التشويه المبرمجة للمقاومة في الأرض الفلسطينية المحتلة، وألا تنساق للحديث عن الإرهاب بلغة الغرب، الذي راح يخلط الأوراق بقصد أو من دون قصد.









أحد أعلام الثقافة العربية التي برزت في السبعينيات والثمانينيات من القرن العشرين، حيث ظل اتجاهه نحو فكر مغاير، نداءً مهيمناً في كل كتاباته المتعددة الواجهات، التي تتردد بين النقد السوسيولوجي والبحث السيميولوجي والكتابة الأدبية.

ظلَ مسكوناً بمشروعه الثقافي التنويري

# وتجديد الفكر الإبداعي

وباحثاً ومبدعاً، في الرواية على سبيل المثال لا الحصر:

فقد أَلُّف عبدالكبير الخطيبي كتاب (في الكتابة والتجربة)، وقضايا الحداثة)، وكتاب العديد من الكتب النقدية ورواية (الذاكرة الموشومة)، (الرواية المغربية)، و(ثلاثية والتنظيرية والإبداعية ناقداً وكتاب (المغرب العربى الرباط)، و(النقد المزدوج)،

والشعر والمسرحية والفكر مؤلفاته تعانق خطابا جديداً في الثقافة والفلسفة والتراث، نذكر منها العربية وترتكز على مسألة التنوير

و(الاسم العربي الجريح)، ورواية (صيف في ستوكهولم). وكانت مؤلفاته كلها تقريباً تعانق خطاباً جديداً فى الثقافة العربية عامة، والمغربية خاصة. ولعل كتابيه (النقد المزدوج) و(الاسم العربى الجريح) يعدان من الكتب التي تختزل في عمقها مشروعه الفكرى المرتكز على مسألة التحرر، وعلى التعرف إلى السؤال المعرفي، والتحلي بالوعى النقدي، والعمل على تجديد خطاب الفكر، وإعادة التأمل في مسار المجتمع

العربى بعد هزيمة حزيران، وعلى مفهوم الذاكرة المتعددة المنفتحة على الزمن المتعدد والمختلف بحاضره وماضيه ومستقبله، وعلى الآخر بصفته نسيجاً من التشابكات المعرفية وفضاءً للحوار والتسامح والتساول الدائم، كما أن انشغاله بالنقد المزدوج، كان علامة على وعى مغاير بالعلاقة مع الذات والآخر، مع الفكر والتقنية، مع الشرق والغرب.

تأسيساً على ذلك، فقد رفع الرجل شعار (وُلِدْتُ غَداً)، ليشكل التجديدي الواسع، يستقصى بذلك حالة مميزة في التفكير المنسى والمكبوت والمسكوت الإنساني، وهي الحالة التي عنه، يختار الهامش لبناء تعمل على هدم جميع الأسوار خطاب لا يخشى العزلة- على المعرفية والمنهجية التى حد تعبير الشاعر الناقد محمد يشيدها المبدعون والنقاد معاً بنيس- ويضبط الإشكاليات بين الأنواع الكتابية، فقد كان العربية المعاصرة، بما فيها همه الوحيد هو الاستمتاع بلذة المغربية، مثل إشكالية التراث إبداع كتابة لامنتمية راقية والحداثة، وإشكالية الثقافة تأخذ بكل ما يملك المتلقى الرسمية والثقافة الشعبية، من وجدان وعقل، وتعمل على وإشكالية التقليد والتجريب، زعزعة قناعاته ومسلماته، وإشكالية المكتوب والشفوى، ونشر الوعى النقدي في شعوره وإشكالية ثقافة الجسد وثقافة ولاوعيه.



وبذلك استحق الخطيبي،

أن يكون مبدعاً ومفكراً عربياً،

مسكونا بمشروعه الثقافي



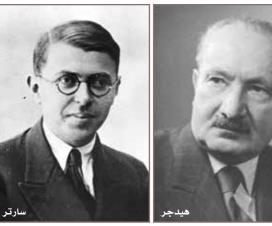

#### تناول إشكاليات التراث والحداثة والتقليد والتجريب وازدواج الثقافة

علينا تصوراً جدلياً منبثقاً عن سؤالاً لا حدود له ولا ضفاف. مفهومى الهوية/الاختلاف. فهو كاتب هوياتي متعدد و»يهاجر النص فيها من مكان ومختلف، لا يتوقف عن التدخل فى فضاءات يصعب تحديدها، ولكنه يستقر في كتابة ناسجاً بذلك مكانه الخاص تنسج نصاً متعدد الأصوات والاهتمامات والإيقاعات. وتقوم الكتابة عنده على المفهوم الفلسفى المعتمد أساساً على عنصر السؤال الذي يغدو عنصراً جوهرياً في فكره بصفته نصاً مختلفاً. حيث يصبح الاختلاف في حد ذاته

وزمنيته العسيرة التحديد. فالمفكر المغربى من المثقفين التنويريين الداعين إلى التشبث بالفكر المختلف، الذي ينبذ كل علاقة للسيطرة أو الاستعباد، وينشد التعدد والحرية التي تكمن وراء كل إبداع، أو تجاوز، أو فعل حضاري، ويؤسس لكل فكر عقلاني جديد، فلا يكون المفكر مفكراً إذا لم يكن ذا رأى خاص به يختلف قليلاً أو كثيراً عن آراء غيره من المفكرين. فالمفكر المبدع هو الذي يصل إلى مستوى صوغ خطاب مختلف، انطلاقاً من قدرته على اختراق إيقاع الحركات المتنوعة داخل التبادل الاجتماعي والفني والجمالي والإبداعي، فضلاً عن الملكة التي يحوزها على استشراف المقبل والمحتمل. وهنا لا بد من الإشارة إلى أن عبد الكبير الخطيبي، من رواد الفكر المغربي المعاصر الذين قالوا كلمتهم

فالكتابة عنده لا حدود لها،

إلى آخر، مختلفاً في مقاييسه

وشروطه، ومن زمان إلى آخر،



الروح.. وما شابه ذلك. ليقترح

مدينة الرباط

Love in Two Languages

#### تقوم كتاباته على فكرة الاختلاف والتعدد ويسعى إلى البحث عن أفق مغاير

واضعين أسسها الفكرية فى الثقافة العربية المعاصرة، معبرين تعبيرا جديدا يسعى إلى البحث عن أفق مغاير، يخدم المشروع المجتمعى العربى الاستعماري، وإلى الخروج من الاستهلاك المعرفي الجامد، وإلى الحديث عن اللامفكر فيه، حيث كان من العرب الأوائل الذين عنوا بالجسد وبالدليل يعبر عن ذلك في كتابه (الاسم العربى الجريح) على مستوى الحفر في الثقافة العربية.

أما على مستوى الإتيان بالجديد في الإبداع، فيمكن ذكر قصيدة (المناضل الطبقي) التي

أو على الأقل كحنين إلى كل ما هو راحل؛ يتيم، منكوب، ووحيد داخل ذواتنا.

تفيض بالحديث عن: (البدوى، إن انفتاح المثقف العربي على







#### في هذا السياق، يمكن القول عمد إلى قراءة واقعية للمجتمع المعرفي والإنساني تستند على الامتداد والتجاوز

المرجعيات العالمية المختلفة، التأويه) دليل ساطع على ذلك. واطلاعه الواسع على ثقافات الأمم والشعوب على المستوى الإبداعي والنقدى والحضارى، كان سبباً مباشراً في دعوته طوال مشروعه الإبداعي والنقدى إلى قول المختلف وترك المؤتلف. فهو قارئ حصيف -مثلاً- للفلسفة الغربية الداعية إلى هدم وإعادة بناء الخطاب، مثل فلسفة فريديرك نيتشه، وهيدجر. كما حاور كبار الفلاسفة وساجلهم، من سارتر وبارت وماركس، إلى جاك دريدا وجيل دولوز... وهو مطلع كذلك على الثقافة الأسيوية الصينية واليابانية خاصة، ولعل ديوانه الشعرى (المناضل الطبقى على الطريقة الخصوصى والكوني.

إن عبدالكبير الخطيبي مفكر مجدد، ومثقف حداثي، وكاتب تجریبی، ومبدع مغامر، وناقد مستشرف، وباحث مستكشف، أسس للفكر المختلف، ونظر للثقافة المغايرة، وكتب الكتابة المتحررة، وأبدع الإبداع اللامتجانس، ورسخ النقد البناء، وبحث في اللامفكر فيه، والهامش والمنسى، ليكون بذلك عمدة معرفية في نشر الوعي النقدى وإبداع الكتابة الجديدة، وقراءة المجتمع المعرفى والإنساني قراءة واقعية، تستند على الامتداد والتجاوز، ساعية بذلك إلى تطوير الذات الفردية والجماعية على المستوى

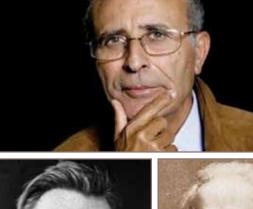



- بيوت الشعر
- البردوني..
- ملتقى الشعر الخليجي
  - قصائد
  - قصص قصيرة
    - ترجمات



لوحة للفنان: محمد بستان

إبراعات

شعر وشعراء



وتضمن الملتقى أمسيات يظل الشعر في منطقة الخليج العربية، يمتلك حضوراً شعرية لعدد من الشعراء فاعلاً، لتجذَّره في الثقافة، والحياة، والذائقة، وتعزيزاً الخليجيين، وهم: من الإمارات للعمل الثقافي الخليجي المشترك، والتواصل بين أبناء دول العربية المتحدة كلّ من: مجلس التعاون لدول الخليج العربية، أقامت وزارة التراث الدكتور طلال بن سعيد بن والثقافة ملتقى الشعر الخليجي على مسرح أوبار بمركز عبد الله الجنيبي، وعبدالعزيز التراث والثقافة بصلالة، ضمن خطة البرامج الثقافية لعامي عبدالرزّاق الربيعي حسن محمد باروت الحماوى، (٢٠١٥-٢٠١٦م) التي تم إقرارها خلال الاجتماع العشرين ومن مملكة البحرين شارك لأصحاب السمو والمعالي وزراء الثقافة بدول مجلس التعاون إبراهيم عبدالله سيف بوهندى، لدول الخليج العربية، المنعقد بدولة الكويت في (١٦ أكتوبر ٢٠١٤م). وحسن سلمان محمد كمال،

ومن المملكة العربية السعودية

#### من الندوات والقراءات الشعرية





#### خالد الغساني: يظل الشعر مرآة صادقة لثقافة الأمة وشاهدأ على تطور المجتمع

والإعلامية بالأمانة العامة

لمجلس التعاون الخليجي في

كلمة له: لقد كان الشعر على

من الوطن العربى الكبير،

العصور دليلاً على أهمية هذا

على التطور الذي جرى على

أساليبه، وأنماطه حتى غدا

كلّ من: زياد بن عبدالعزيز آل الشيخ، ومحمد خضر الغامدى، ومن السلطنة كلّ من: جمال بن عبدالله الملا، وعمر بن الدوام مرآة صادقة لثقافة عبدالله بن محروس، وأحمد الأمة، خاصة في هذه البقعة بن سالم الجحفلي، وعائشة بنت محمد السيفي، ومن دولة وكان الاحتفاء به على توالى قطر شارك كل من: عبدالحميد هاشم اليوسف، وحصة خليل السويدى، ومن دولة الكويت سعد ثقل العجمي.

> كذلك عقدت ندوة ثقافية حول تجربة شعر الحداثة في الخليج العربى، إلى جانب لقاءات، وحوارات، وجولات سياحية في أجواء امتزجت بها تحليقات الشعراء في فضاء القصيدة، بجمال الطبيعة ونضارتها.

> حول الملتقى يقول سعادة خالد بن سالم الغساني، الأمين العام المساعد للشؤون الثقافية

مثل النهر الهادر الذي يفيض على ضفتيه، فيحفر له روافد لا تنتهى حتى تخضر ينابيع القول وينتشر سحر الكلام في كل الأرجاء، والشعر حاضنة للذاكرة العربية، وخير معبر عن همومها وطموحاتها، وإن العمل المشترك في كل جوانب العمل الثقافي نحسبه واحدأ من الجوانب المهمة والمشرقة للتعاون في مختلف مساراته، والتواصل فيما يخدم أبناء دول المجلس، إذ حرص أصبحاب السمو، والمعالى، وزراء الثقافة، منذ نحو ربع قرن على تنفيذ العديد من التى تجسّد روح التعاون، وتعبر عن هويّتنا الخليجية، وتزيد من تعميقها في أوساط أحيالنا القادمة.

مضيفاً: إن الملتقى يسعى ليصبح علامة مميزة يلتف حولها المريدون، والمحبون لديوان العرب. واستكمالاً لهذه المسيرة، فقد حرصت السلطنة على الدعم المباشر

الملتقى وغيره من الأنشطة، والأعمال الثقافية المشتركة التى أقيمت فى سلطنة عمان طوال الأعوام السابقة. والملتقى الشعرى يشكل واحدة من الفعاليات العزيزة على قلوبنا، لأنها تلامس نبض الإنسان وتغوص بعيداً في التاريخ العميق لهذه الأمة يوم كان الشعر أداة إعلامها الوحيد وكتاب حضارتها، الذى احتوى بين دفتيه على تسجيل إنسانى وأمين لحركة المجتمع العربى والإسلامي طوال عصور.

وعن أهمية هذه التظاهرة البرامج، والأنشطة الثقافية الشعريّة، يقول الدكتور هلال الحجرى مدير عام الآداب والفنون بوزارة التراث والثقافة، رئيس لجنة المهرجان: إنّ هذه الملتقيات تفرز الأصوات الشعرية الجديدة لتسخير جميع الإمكانيات في كل دولة من دول المجلس، لخدمة هذا الجهد الرائع، وتبرز المتميز منها، وتخلق جواً تنافسياً فيما بينها للتعرف إلى ظواهر واتجاهات حركة الشعر المعاصر في الدول الأعضاء، وتعميق الدراسات التحليلية والنقدية حول حركة الشعر كما هو دأبها دائماً، لتنفيذ هذا العربي في دول مجلس التعاون

## الفن، وحيويّته، وكونه شاهدا هلال الحجري: الملتقى يضرز دماء شعرية جديدة ويعزز عملية التواصل الثقافي



جانب من الحضور الرسمي والثقافي

الخليجي، وهو يسعى للاقتراب من الحالة الشعرية في الخليج العربي بحضوره الآسير في فضاءات الكتابة الأدبية بالرغم من تصاعد سطوة الكتابة السردية، فهو ذلك الكائن المتجذر في عمق الذائقة العربية والمستمد من عنفوانه من خلال قدرته على الانعتاق، وإعادة التشكل ليحلق بعيداً في تجليات الحالة الإنسانية.

وضمن فعاليات الملتقى أقيمت ندوة بعنوان (تجربة الحداثة الشعرية في الخليج العربي) أدارها الإعلامي سعود الخالدي، قدمت خلالها الدكتورة فاطمة الشيدى ورقة عمل حول الحداثة في النص الشعرى العماني، استعرضت خلالها نشأة شعر الحداثة فى السلطنة، وحركة تطوره، والأسباب التي ساهمت في تشكيله، وروّاد هذا النوع من الشعر. وتحدث مبارك الجابري عن مفهوم الحداثة وظهوره عند الغرب وبداية الحداثة في المنطقة العربية وعلاقة الخليج بالحداثة العربية، ورأى أن الحداثة الخليجية نشأت بسبب وجود ثلاثة مفاصل أساسية ساهمت في نشوئها، أوّلها: الـوجـود التـاريـخـى البريطاني في منطقة الخليج، وما استلزمه من وجود حركات تحررية وما أتت به من أفكار







مدلجة بشكل ما، وثانياً ظهور النفط وما شكله من رفاه مالى، وتشكيل فئات مجتمعية مختلفة ومتمايزة فيما بينها على المستويين الاجتماعي والاقتصادي، وثالثاً التغيير الديموغرافى نتيجة الهجرات العربية، والأجنبية لمنطقة الخليج، ونتيجة ذلك تكوّن في الخليج العربى تيار ما يعرف ب(الحداثة)، وأشار إلى أن المجتمعات العربية الأخرى انتقلت إليها الحداثة نتيجة

اطلاع معرفى وتلاقح ثقافى بين الثقافة العربية والغربية.

إن تعزيز التواصل بين أبناء دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في المجالات الشعرية، هو مهمّة المؤسسات الثقافية الخليجيّة، كما يرى أحمد بن سالم الحجرى مدير عام المديرية العامة للتراث والثقافة بظفار، من حيث إن الملتقى يأتى «تعزيزاً للعمل الثقافى الخليجى المشترك، وإدراكاً لمكانة الشعر في

ديـوان العرب، وإعـلاء لما تضمنه التراث الشعرى من قيم أخلاقية وجمالية في الثقافة العربية والخليجية»، وهو ما أكده الشاعر محمد قراطاس الذي ألقى قصيدة رحب خلالها بالمشاركين في حفل الافتتاح، نظراً للدور الذي تقوم به في مدّ أواصر التعاون الثقافي، والتعارف، من أجل المزيد من التواصل بين شعراء الخليج، وهذا ما نجح الملتقى فى تحقيقه، كما أكد الشاعر البحريني إبراهيم عبد الله سيف بوهندى في كلمة الوفود المشاركة.

الوجدان العربى باعتباره

## الجابري: الحداثة تأتت نتيجة اطلاع معرفي وتلاقح بين الثقافتين العربية والغربية



صورة جماعية للشعراء المشاركين

# كأننا ثغر طفل



سالم الزمر / الإمارات

حين أشكو من المرار المرارا وسربت الحياة شُربَ الغيارى جارحين وسيارحين جهارا سيافرين كأننا نتوارى ساقطَتْ علينا جمارا ساقطَتْ ساقطَتْ علينا جمارا شرسين كأننا الطفلُ غارا وكأنا إذا اهترقنا الصحارى وطناً بات تحت ضلعي انتظارا ثم بيني وشم بيني مرارا هو ما اخترتُ ما عشقتُ اختيارا والسذي منه ما ملكتُ فرارا وتنفستُ روحيهٔ حين مارا وتنفستُ روحيهٔ حين مارا قد طويتَ الضلوع مني احتضارا منكَ بالعشق ضعتُ بين الحيارى

وطني أنت حين أغدو وحيداً قلبتني الحياة فيك وفيها وسرينا أنا وأنست فكنا نتوارى ولا نجيد التخفي عالمقين كأننا في سلماء فرحين كأننا في سلماء فرحين كأننا البحر حينا تائهين كأننا البحر حينا يا إلهي لقد أطلت أغني يا إلهي لقد أطلت أغني يا جميلاً كما عيون حبيب يا جميلاً كما عيون حبيب يامليحاً وليس كل مليح أنت أنت الذي وأنت اللواتي وتلبّ سُنت حُبّه في ضلوعي وطني موطني وطين كياني وطني موطني وطين كياني









صباحاتها عام ١٩٢٩م مغايراً تماماً حينما أطل على قرية بردون، وهي تصغي لأول مرة للمولود الجديد للحاج صالح البردوني وأمه السيدة نخلة بنت أحمد عامر.. استبشر الحاج صالح خيراً به وأهل قرية بردون، فأسماه والده عبدالله ولم يعلم أن ابنه سيصبح كاتباً وناقداً ومؤرخاً عظيماً ومدرسة شعرية في تاريخ اليمن، كان والده ينشد به أنه سيصبح فلاحاً قوياً يساعده في زراعـة الأرض حينما يكبر عبدالله ويقف على أقدامه كنخلة يشتد عودها مع مرور الأبيام..

# تمنى أن ترى أعماله النور بعد رحيله البردوني شعره قطرات ندى فوق العشب

كان يقضى عبدالله البردوني طفولته بين سن الرابعة والسادسة، حينما تعرض لمرض الجدري، ولم يكن حينها الطب مزدهراً في اليمن، خاصة في القرى البعيدة عن المدن الرئيسة، وكان من يصاب بأى مرض يكتفى بما يأخذ من أعشاب حسب وصف الفقيه، فكان مرض الجدري أقوى منه ومن آمال والده، فقبل أن يغادر الجدري جسد عبدالله البردوني، ترك له ندب على وجهه وأخذ بصره، فمثلت صدمة لوالده وللقرية، فهى بحاجة إلى الرجال في

الصراعات التي تحدث ولأجل إعانة والده في الأرض.

أصبح العمى رفيقه، لكنه لم يوقف حياته، فتوجه إلى التعليم ليبدد السواد الذي طغى على حياته، حيث تلقى تعليمه الابتدائي في قريته بردون قبل أن ينتقل إلى قرية (المحلّة) التابعة لمديرية (عنس) لينتقل بعدها إلى مدينة ذمار، في حدود الثامنة والتاسعة من عمره، ليتعلم القرآن الكريم، ومع بلوغه سن الثالثة عشرة من عمره، كان الشعر يتلبس روحه، ويقرأ كل ما يقع في يديه من كتب بتنوعها واختلافها

الفنى والأدبى والمعرفى، ثم انتقل نحو العاصمة صنعاء ليدرس في الجامع الكبير بصنعاء القديمة، وينتقل بعدها إلى دار العلوم، حيث درس تحت يـديّ الشيخ العلامة جمال الدين الدبب، والشيخ العلامة الفخرى الركيحي، والشيخ العلامة العزى البهلولي، والشيخ العلامة قاسم بن إبراهيم، ليعين بعدها بدار العلوم كمدرس للأدب العربي شعراً ونثراً، وهو ما مثل الثورة اللغوية والمعرفية لدى عبدالله البردوني، حيث قرأ لشعراء الماضى وشعراء النهضة والعصر

الحكومية؛ كرئيس لجنة النصوص في إذاعة صنعاء، ومديراً للبرامج بداية الثمانيات، وعمل مشرفا ثقافيا على مجلة الجيش منذ العام ١٩٦٩م وحتى ١٩٧٥م وكان من أوائل من أسسوا اتحاد الأدباء والكتاب اليمنيين، وانتخب رئيساً للاتحاد فى المؤتمر الأول له حاز العديد من الجوائز، أهمها: جائزة أبو تمام بالموصل عام ١٩٧١م وهى التى أظهرته للعالم الأدبى والثقافي بعدما ألقى قصيدة (أبو تمام) و(عروبة اليوم) وحصد جائزة المهرجان من أمام شعراء عرب كبار أبرزهم: نزار قباني واحمد عبدالمعطي حجازي ومحمد الفيتورى وعبدالوهاب البياتي وبلند الحيدري، وفي عام ۱۹۸۱ حصل على جائزة شوقى فى القاهرة، وبعدها بعام واحد حصل على جائزة الأمم المتحدة (اليونسكو) كمعوق تجاوز العجز وواصل التعليم والتأليف نثرا

عمل في العديد من الدوائر

#### حصل على العديد من الجوائز العربية وصدرت عملة فضية تحمل صورته

وشعراً وكتابة، وأصيدرت عملة فضية تحمل صورته، ليأتي العام ١٩٨٤م ويحصل على جائزة مهرجان جرش الرابع في الأردن، وعلى مشارف العام ١٩٩٣م حصل على جائزة العويس في الإمارات، وقد صدر له اثنى عشر ديواناً شعرياً، وبعد وفاته أصىدرت الهيئة العامة للكتاب الأعمال الشعرية بمجلدين (٤) ولم تكتب الأعمال الشعرية الكاملة كون مازالت عدة دواوين للبردوني مفقودة إلى اليوم. له عدة كتابات ودراسات، ككتاب اليمن الجمهوري، ورحلة في الشعر اليمنى قديمه وحديثه وقضايا يمنية، وفنون الأدب الشعبى فى اليمن، والثقافة الشعبية والثقافة، والثورة، وكتاب أشتات، وكتاب من أول قصيدة إلى آخر طلقة، وهو دراسة فى شعر محمد محمود الزبيرى، وكتاب اليمن الجمهوري.

قاسى البردوني في حياته وعانى الأمرين، فلم يكن يقبل الهبات من أي كان، فقد كان ميسور الحال وشعره أقوى والكائنات الأخرى. وفى شهوره الأخيرة نهش مرض آخر حياته غير مرض الجدرى، فقد كان الزهايمر يتطور به فأدرك أنه وصل إلى المحطة الأخيرة وقرر مع الشعر (السفر إلى الأيام الأخضر) حيث (طقوس الحرف

ويداها مسافرة بلا مهمَّة، يوم ١٣ حزيران، في الشاطئ الثاني، والغزو من الداخل) بعدما كان البردونى استهل حياته الشعرية إلى (مدينة الغد) حيث تسكن (امرأة الفقيد، والشهيدة، وفارس الأطياف، وحلوة الأمس وثكلى بلا زائر، وكاهن الحرف) واصل





وللقاتلة.. حبا)

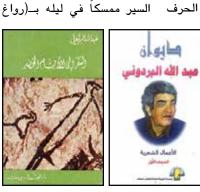

من أغلفة أعماله الشعرية

ترجة رملية ..

لاعاسالفبار







المنزل الذي ولد فيه

في قرية البردون

#### بدد العمى والأمراض المستعصية بشعره ودراساته النقدية والتراثية

المصابيح) وفي داخلها كان يقطن (زائر الأغوار، وزوجة البلد، وقَتَلة وثوّار وذات الجرّتين، وصحفى ووجه من التاريخ، وتحقيق إلى الموتى والأجنة) وقبل أن يستريح قليلاً، شاهد (كائنات الشوق الآخر) التي كانت في (اجتماع طارئ للحشرات عن حروب وادي عوف، وأمسيات في فندق، والمقبوض عليه ثانياً، وليليات قيس اليماني، ومهرجان الحصى، وسكران وشرطى مُلتح) واصل سيره هذه المرة وهو يتذكر (رجعة الحكيم بن زائد) وحكايا (عشرون مهديّاً، والحكيم البلدى، وعرّاف المغارتين، وأميرة تحت سقف العشيرة، وانتحاريون، ومقتل فُصّه) قبل أن يخرج من معطفه (جواب العصور) ويقرأ (ليلة في صحبة الموت، وثوّار .. والذين كانوا، ومراسيم الليلة الخامسة، والمحتربون، وأقاليم ذلك الجبين، وربيعية الشتاء) بدأ فجأة كل شيء يتغير حوله فعرف أنه في (زمان بلا نوعية) حيث ذكرى (مغنّى الغبار، بين بدايتين ودويّ الصمت، بين الجدار.. وجدار، وأروى في الشام،

وقبل أن يباشر داء الزهايمر نوباته، تحسس الهواء بيديه حول (ترجمة رملية.. لأعراس الغبار) حيث كانت نصوص: (خاتمة ثورتين، وردة من دم المتنبى، مصارحة المأدبة الأخيرة، حادى المطر، حوارية الجدران.. والسجين، جدلية القتل والموت، ورسالة إلى صديق في قبره) فرحل عبدالله البردوني يوم الإثنين التاسع عشر من جماد الأول عام ١٤٢٠هـ الثلاثين من أغسطس عام ١٩٩٩م وقد أضحى من عمالقة الشعر العربى، ومدرسة تدرس قصائده فى المناهج التعليمية وتجري على شعره العديد من الدراسات والمناقشات العربية، ولم يترك إرثاً كالذى يتركه الأغنياء من قصور ومال وجاه فكان كل الذي يملكه وجها مثقبا وقلبا يتحسس به الأشياء بدلاً من عينيه اللتين فقدهما، واثنا عشر ديواناً شعرياً، وأمنية أن ترى البقية النور بعد موته، وعددا من الدراسات، وضريحاً في مقبرة خزيمة بالعاصمة صنعاء، وكتب فوق ضريحه نص من قصيدة (أحزان وإصرار).



## تنفيذاً لمبادرة سلطان القاسمي ىــوت الشعـ

## تتألق بالفعاليات والأمسيات الثقافية

تواصل بيوت الشعر في عدد من العواصم والبلدان العربية تنظيم سلسلة من الفعاليات الثقافية والأمسيات الأدبية والشعرية تنفيذا لمبادرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، بإنشاء بيوت الشعر في مختلف الدول العربية، والتي تهدف إلى استمرار الفعاليات الثقافية وتواصل دعم الشعراء ورفد الساحة الثقافية بجديد الشعر والشعراء من قصائد ومواد نقدية شعرية.

#### الشارقةالثافية

إذ نظم بيت الشعر في نواكشوط (موريتانيا) في قاعة النشاطات أمسية شعرية، حفلت بقصائد تنوعت بين حب الوطن والانسياب الوجداني وشعر المديح النبوى، من خلال النصوص التي ألقاها كل من الشاعرين (حسنى ولد شاش، والتراد ولد محمد)، بحضور جمهور نخبوی من الشعراء والمثقفين والإعلاميين.

بدأت الأمسية بكلمة البيت مع الشاعر محمد المحبوبي المنسق الثقافي، أكد فيها أن بيت الشعر بنواكشوط يواصل تقديم إبداعات الشعراء والاهتمام بالمبدعين تجسيدا لمبادرة فريدة من حكومة الشارقة تعنى بدعم الشعر والشعراء، والنهوض بالهمم

العالية، وترقية الخلق والإبداع، وذلك بإنشاء بيوت الشعر في الوطن العربي. بعد ذلك قدم مدير الأمسية الشاعرين من خلال عطاءاتهما الأدبية،

حيث استهل الشاعر الأول حسنى ولد شاش كلمته بشكر القائمين على بيت الشعر في نواكشوط، مؤكداً أهميته فى تنشيط الساحة الثقافية بموريتانيا، ثم ألقى نصين، من أجواؤهما مرثاة للشاعر محمود درویش بعنوان: «یا أنبل الشعراء» يقول فيها:

رحلتَ سميا / كما جئتنا نقيا / كماء السحاب / كدمعة أمى / رحلت إلينا وفينا.

أما الشاعر التراد ولد محمد؛ فقد أثنى على تجربة بيوت الشعر في الوطن العربي وشكر القائمين عليها؛ وألقى ثلاثة نصوص، كان أولها



بعنوان «دموع الشمس» وفيه يقول: إلا قليل من فتات الروح حين تناثرت بين الأكف تناثراً / لم يبق لي وبقيت ألتمس احترقا الرؤى خلف الرؤى وأنا أفيض خسائرا.

فيما شهد بيت الشعر في مدينة المفرق الأردنية عددا من الأمسيات الشعرية المميزة، الصبر مفتاح انتظار والمدى حضرها جمهور الشعر الذواق، من بينها أمسية شارك فيها كل من الشاعر محمد دلة، والشاعر نصر أيوب، حيث قدما قصائد منتقاة من تجربتهما الشعرية ركيبات: التي بثت الهم العربي والوجدان الإنسانى وتجليات الروح، ومما قرأ الدلة:

فرس من النهوند يسقط في

وحى من اللازورد يوغل في القريب وفى البعيد

ودمى صهيل الوقت في الساحات أو ساعى البريد

أما الشاعر نصر أيوب، الذي حفلت سيرته الذاتية بالسفر والترحال والغربة، فقد تنوع فى قراءاته، ومما جاء فيها:

لملمت عمرى منك محترقا فالعمر أضحى في اللظي

#### المبادرة تعنى بدعم الشعر والشعراء والنهوض بالهمم العالية وترقية الخُلق والإبداع

بتونس أمسية ثقافية تضمنت العديد من الفعاليات، حضرتها سعادة السفيرة الكندية كارول ماكوين ومديرة بيت الشعر الأستاذة جميلة الماجرى، ومحبى الثقافة من مبدعين وشعراء وكتاب ومحبى الموسيقى الكلاسيكية، والذى أصبح قبلة للمهتمين بالشأن الثقافي في الجمهورية التونسية.

بدأت الأمسية بإلقاء قصائد

شعرية لكوكبة من الشعراء (فاطمة ماكني، الدكتور منذر الشفرة، سهام صغر، محمد غنام، معز المحظي، إلهام بن عياد)، حيث اتسمت أشعارهم بامتزاج ألق الحضور وجماليات الحرف الجزل التي عبرت عن تجاربهم الشخصية بالحماسة وحب الوطن والتعبير عن سعادتهم بمشاركة مبدعى الأدب والثقافة تحت مظلة بيت الشعر في القيروان الذي أصبح بفضل فعالياته منارة ووجهة للمثقفين والمبدعين.

كما تخللت الأمسية موسيقا كلاسيكية أطربت آذان الحضور للعازف الموهوب الفنان رياض عبدالله، الذي عزف على آلة الكمان، واختتمت الأمسية بكلمة لسعادة السفيرة التي عبرت عن سعادتها بنشاط بیت الشعر وتفاعل الجمهور المهتم معه، الذي ضم تحت سقفه

مبدعى الجمهورية التونسية، كما شكرت حضرة السفيرة صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، على هذا المنجز وتبنيه رعاية المثقفين معنويا ومادياً، إضافة إلى كونه تحمل مسؤولية بناء بيوت الشعر في الوطن العربى لتكون مراكز إشعاع للأدب والإبداع، وفرصة للتقارب والتحاور الإنساني الخلاق.

من جهته أشساد والي القيروان (تونس) توفيق الورتانى بالمشروع الثقافى والنهضوى لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة؛ الذي جعل من الشارقة منارة علمية وثقافية، وأهلها لتكون عاصمة دائمة للثقافتين العربية والإسلامية، جاء ذلك خلال زيارة الوالى لبيت الشعر، ورافقه لسعد القضامى رئيس البلدية وكبار المسؤولين بالقيروان لبيت الشعر بالمدينة، حيث كان فى استقباله الشاعرة (جميلة الماجرى مديرة بيت الشعر بالقيروان) وعدد كبير من الشعراء والمثقفين.

فيما تواصلت نشاطات بيت الشعر بالأقصر «شاعر وتجربة»، حيث أقيمت بمقر



والروح تبكى بؤس مكتئب

تشكو الجوى من حرٌّ ما

وأمسية ثانية شارك

فيهما الشاعران مختار العالم

وسلطان الركيبات، ومما جاء

وسع التخيل في فضاء أدهشه

أو حائطً فيه الخلاص لأدفشه

وقرأ الشاعر سلطان

ونسفك من دماء الآمنينا

وليلى لا تبادلنا الحنينا

في الإطار نفسه نظم بيت

والوقت لا باب له كي أعبره

وبسم الله نهلك كل حرث

ودوما ندعى وصلا بليلي

في إحدى قصائد مختار:



إقبال وتفاعل جماهيري مع الأمسيات









الترجمة، وقال: إن الشعر لا

يمكنه أن ينفصل عن اللغة التي

كتب فيها أصلاً، فلا تختلف

اللغات عن بعضها فقط في

نظامها العروضى، بل فى

نظامها الصوتى، الذي يصعب

سبر أغواره في اللغة الأم،

فكيف الأمر في ترجمته إلى لغة

أما الدكتور شهاب غانم؛

فقد تطرق إلى ترجمته للشعر

وتحدث عن سبب دخوله عالم الترجمة، وعن الجوائز التي

حصل عليها، وعن كتبه، من

خلال ورقته التى عنونها

بـ«تجربتي في الاشتغال على

كما نظم بيت الشعر

بالشارقة أمسية شعرية شارك

فيها كل من الشعراء: محمد

ولد أدوم (موريتانيا)، ومحمد

قراطاس (سلطنة عمان)،

تجدر الإشسارة إلى أن

مبادرة صاحب السمو حاكم

الشارقة بتأسيس بيوت للشعر

فى الدول العربية، انطلقت من

بيت الشعر في الشارقة إلى

بادية الأردن في مدينة المفرق،

ثم إلى الأقصر في مصر، مرورا ببیت الشعر فی نواکشوط

بموریتانیا، وعرج علی مدینة القيروان في تونس، حتى

تطوان المغربية.

وجاسم عساكر (السعودية).

ثانية؟!!

الترجمة».

### مراكز إشعاع للأدب والإبسداع، وفرصة للتقارب والتحاور الإنساني الخلاق

الكريمة بإنشاء بيوت الشعر الثقافة والإعلام على دعمها المستمر لبيت الشعر بالأقصر، الشاعر فتحي عبدالسميع الإبداعي، ووصعفه بمقاتل عن عمله الدؤوب والصبور في

ثم ألقى عبدالسميع عدداً من

وضمن نشاطه الثقافي نظم بيت الشعر في الشارقة ندوة أدبية بعنوان «ترجمة الشعر.. الأفاق والتطلعات» شارك فيها الدكتور شهاب غانم، والدكتور غانم السيامرائي، وقدمها نوزاد جعدان، وحضرها محمد البريكى مدير بيت الشعر وجمهور من الشعراء والباحثين

وقد رأى الدكتور غانم السامرائي أن الشعر هو أكثر الأصناف الأدبية خسارة في

الشارقة، صاحب المبادرة فى الوطن العربي، ولدائرة واستعرض فى البداية مشوار سلاحه الكلمة.. كما تحدث مجال النقد والدراسات الأدبية وتلك التى تتعلق بالتراث الشعبي.

القصائد والمقطوعات الشعرية، متيحا الفرصية للجمهور للتعرف إلى تجربته بشكل واسع وصريح من مجموعة (خازنة الماء) الصادرة عام ٢٠٠٢، وقد ألقى بعضاً من قصائده التى نالت إعجاب الحضور.

والمهتمين.

ما زلتُ أركض في سمائك يا قصيدُ.. أهشُّ أسرابَ السحاب أسوقها.. لأشكلَ اللوحات طيراً تارةً.. وتلال ثلج تارةً.. وكما يبيح الشوق لي تارات.. ما زالت تقتلني الحروف مخاتلات.

اختتمت الأمسية بقصائد الشاعرة شيماء حسن التي تنوعت بين العمودى وشعر التفعيلة، منها قصيدة «قيود من ذهب» وقالت فيها:

قانونك السسادي كبَّلَ معصمى ... خوفاً تريقُ تمردى.. تغزو دمي

تعطى القضية مهلة لا تنتهي ... ترضي عنادكَ إن جعلتك ملهمي.

كما شهدبيت الشعر بالأقصر أمسية شعرية للشاعر فتحى عبدالسميع، وهو شاعر وباحث في النقد الأدبي والتراث الشعبى، وعضو لجنة سلسلة الكتاب الأول بالمجلس الأعلى للثقافة.

قدم الأمسية الشاعر عبيد عباس الذى وجه الشكر والتحية لصاحب السمو حاكم

البيت أمسية لثلاث شاعرات: شیماء حسن، وجیهان برکات، وسناء، وقدم الأمسية الشاعر محمد المتيم الذي بدأ حديثه باستعراض موجز لدور المرأة فى الثقافة العربية، وفى القصيدة العربية على وجه الخصوص، مستشهداً بأبرز التجارب النسائية، مثل الخنساء.. ثم عرَّج على تجربة ولادة بنت المستكفى الثقافية الرائدة.

بدأت الأمسية بتقديم الشاعرة سناء مصطفى التي ألقت عدداً من قصائدها، منها: «قلبى انصدع» قائلةً:

لم يبصر الوردَ المخبأ خلف ظهرى .. حين فاجأه دخولى .. كان يكتبُ هائمًا تلك الرسالةُ فامتقعْ.. أهديته الوردَ استشاط يلومني.

تلتها الشاعرة جيهان بركات التي ألقت عدداً من القصائد من ديوانها «حان قطاف التفاحات». وقصائد أخرى من ديوانها «قلبى وإرث الأمتعة»، ومما قدمته:



محمد البريكي والمشاركون في الأمسية



ترجمة: شهاب غانم شعر: هان كنجتشنج \*

يقولون على شبكة الإنترنت بأن ثلاثمئة مليون طن من المطر هطل على «ووهان». أنا لا أعرف كم يمكن ذلك أن يرفع من مستوى سطح البحر ولا كم من المزيد من الأمطار نحتاج ليصل إلى الارتفاع الذي أشتهي

وأنا أعلم أن المطر مازال مستمراً فليكن إذا أكثر ضراوة وإذا كان ذلك لا يكفى، فلتجري الدموع أكثر تدفقاً واضطراباً حتى يرتفع مستوى سطح البحر ثمانية آلاف متر

> ويغرق العالم، باستثناء قمة جبل إيفرست، وحتى يمكن للبشرية أن تعود إلى المياه

\* هان كنجتشنج، من مواليد عام ١٩٦٥ في شيوانتشنج في أنهوي. وهو مؤسس «الشعر التدخلي» في الشعر الصيني المعاصر. بدأ كتابة القصائد عام ١٩٨١، وحصل على العديد من الجوائز الشعرية منذ عام ١٩٨٦. وله ديوان شعري وكتاب مجموعة مقالات. وقد أدرجت بعض قصائده في أكثر من عشرين من مجموعات المختارات الشعرية المهمة في الصين. وقد أسس عدداً من المنابر الشعرية وترأس تحرير كتاب المختارات السنوية من الشعر الصيني وهو مدير الجمعية العالمية للشعر الصيني.

دخلت من خلال فتحات التهوئة في النافذة ونسجت أعشاشها فوق سطح الحمّام

كل صباح تستيقظ في الموعد المحدد، مستخدمة مجسات ضوء الصباح كساعة

> ليس لديها وظائف، ولا تعمل مزارعة الطيران هو عملها الظاهر الوحيد

عند الغروب تعود لتنام إنها لا تتصفح شبكة الإنترنت أبداً، ولا تعانى من الأرق مطلقاً!

في فترة ما بعد الظهر، تدردش على حافة وفي كل مرة أفتح النافذة تطير مبتعدة بسرعة

وتهبط على فروع الشجرة على الجانب الأخر

أنا أنظر إليها وهي أيضاً تنظر إلى

في ناظري هي طيور تحلق وفي عيونها نحن حيوانات تمشي.

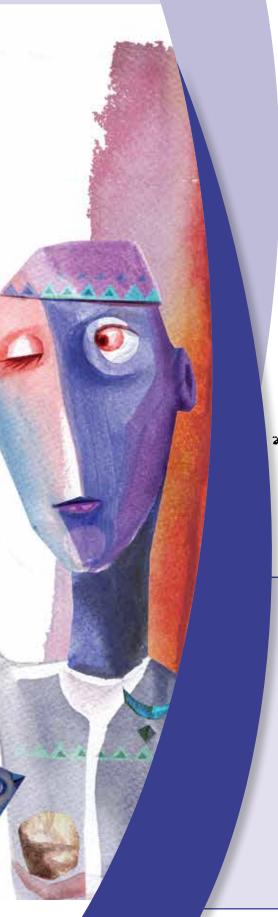



## اللغة العربية والإبداع

لا شك في أن اللغة العربية اليوم تجد من يحتضنها من حماتها ومحبيها، وتقام لها محافل الاحتفاء والرعاية عالمياً؛ فقد كُرّس لها يوم عالمي صار مناسبة لاستعادة ما كُتب بها خدمة للبشرية، وما أنتج بها وجدانيا وفكريا من تراث، وما استمر معاصراً وحديثا، لكن العلاقة بالعربية ظلت تتأرجح حدةً من العشق العاطفى والتعلق بجمالياتها وميراثها وماضيها، إلى التشاؤم وإطلاق نُذر الخوف عليها مما سيحل بها وما آلت إليه. يتنادى محبوها لإحياء تراثها وتفعيل تداوليتها، قاموسية. وسط شيوع الهجنة اللهجية اللغوية السليمة وإهمال جماليات اللغة العربية، عبر إقصاء أو تهميش تراثها الشعرى والسبردى والعلمي أيضاً، بينما يذهب خصومها ظلماً وجهلاً إلى رميها بالقدم والتخلف والصعوبة، وعدم ملاءمتها للعصر وعجزها عن استيعاب تطوره العلمي

إن الرد على تهم الخصوم هين وبسيط، فاللسانيات ليس عالمَ لسانيات متخصصاً

### إن حياة اللغات وموتها يقاس بما تكتنز من طاقات متاحة لقدرات مستخدميها

الحديثة لا تقيم وزناً للغات إلا بقدر ما يمكن لمستخدميها من التعبير بها عن أغراضهم وحاجاتهم المادية والروحية، عبر آدابها وجمالياتها، وبطرق تعليمها وإجرائها في الإعلام والمدرسة والحياة، أي بكونها كلاماً بحسب (سوسير)، وبتعريف (ابن جني) للغة قبله بقرون حین رکز علی خاصيتها الصوتية؛ فهي عنده أصوات وليست كلمات أو ألفاظا

يجدد الدكتور الطاهر لبيب والتغريب وضعف الحساسية أستاذ الدراسات السوسيولوجية المعروف ببحوثه في الثقافة وتداوليتها الاجتماعية نداءه أو أطروحته حول ما يسميه (احتمال) انقراض اللغة العربية و(موتها) بسبب إهمال مستخدميها وتقصيرهم، متسائلاً في أحدث لقاءاته الجماهيرية بعبارات تشي بالجواب ضمن التساؤل: هل للعرب اليوم لغة؟

وبرغم أن لبيب يصرح بأنه

لكى يفصل القول حول اللغة، نراه يحذر من زاوية حقله في علم اجتماع اللغة أو السوسيو-لسانيات من ذلك الخطر الداهم: موت اللغة وانقراضها، أو انكفاؤها كاللاتينية وغيرها من اللغات القديمة؛ لتنحصر تداوليتها في المقدّسات والتعبد. ولا نرانا بحاجة إلى التذكير وإلى عالم كالطاهر لبيب صاحب سوسيولوجيا الغزل العربي، وسوسيولوجيا الثقافة وغيرهما؛ بأن بقاء اللغة العربية واستمرار وجودها لساناً وخطاباً هو تفرد لها بين أعرق اللغات التى اضمحلت وتغيرت، وانسحبت لأضيق الحدود، كما أنها مرت بعهود أكثر ظلاماً مما نحن عليه الآن، كفترات الانحطاط والعصور المظلمة، لكن شعلتها لم تنطفئ، وغناها وجمالياتها وثراؤها ظلت كما هي.

ولا أحسب أن حياة اللغات وموتها يقاس بما يجنى عليها مستخدموها، بل بما تكتنز من طاقات متاحة لقدرات

مستخدميها ولإمكان توسعها وانفتاحها على عصرها وحاجات متكلميها. وإذا كان الدكتور لبيب يرى من زاوية سوسيو-لسانية أن العربية انحصرت في الاستخدام في مجال الإنسانيات والإبداع الأدبى، فيما سبقتها وفاقتها اللغات الأخرى في ولوجها حقل العلوم وتطوير الحياة، بما تجترحه لتلك العلوم من متون وتوسيعات، فإننا بحاجة إلى التذكير بأن العربية اتسعت للفلسفة والعلوم الطبيعية والجدل الفكرى ولم تعجز عن ذلك؛ فتركت لنا مصنفات الصوفية مثلاً، بل إرهاصات علم الاجتماع - مادمنا في حجاج مع عالم اجتماع متخصص - ممثلة بمقدمة ابن خلدون. وإذا كان للغتنا ذلك الميراث الخصب، فكيف تتوقف اليوم لأسباب يصفها الدكتور بأنها أسباب اجتماعية مرة؛ كانعدام وعي أبنائها بها، وأسباب كونية مرة أخرى متمثلة (بالصيراع العالمي لسيطرة لغة على أخرى). ونحن نتفهم حرص الدكتور لبيب على اللغة، من حيث رمي العجز على متكلميها، وفي راهن أيامها لا

والفكري.



ماضيها، ولكن ليس إلى حد القول إن لغة كلغتنا (لا يتكلمها أهلها) ليس لها من مستقبل إلا الموت والانقراض.

هكذا تتنوع حجج الدكتور لبيب، فيعزو موت اللغة إلى المحيط اللغوى العالمي، وانعكاسات الصراع على وجود اللغات، والتنافس الذي كانت نشأته الأساسية -كما نعلم-بين الثقافتين الإنكلوسكسونية والفرانكفونية، والسيطرة المفترضة للغة ما على الثقافات السائدة بحكم الجغرافيا أو التاريخ الاستعماري للبلدان. ويلقى الدكتور لبيب مرة أخرى اللوم على متكلميها أنفسهم. نحن لا نختلف بصدد جنايات متكلمى العربية على لغتهم، فذلك ما نراه إهمالاً في المناهج الدراسىية، وتقليدية محضا فى طرائق البحث والدرس اللغوى، وتقاعسا فى تجديد أشكال التعبير بها، واستثمار جمالياتها، ومواجهة ما يحيط بها من أخطار الضعف؛ كتفشى العاميات وتسطيح الإعلام للغة وإشاعة المرذول من أطرها وأبنيتها، لكننا نؤمن بقدرة العربية على التهام ما يواجهها، بدءا بتحدى الترجمة والتعريب

بسبب التقنيات المعاصرة، وانتهاءً بذبول بعض جوانب قوة اللغة وجمالياتها؛ لاسيما في الجانب الكتابي، كفقدان مهارات علامات الترقيم، وكالخط العربى الذى يتضاءل إزاء زحف الحواسيب والرقميات والطباعة الحديثة. فضلاً عن كثير من مفردات اللغات الأخرى التي تدخل في خطاب المثقفين خاصة.

لعلنا نلتقي مع الدكتور لبيب في حرصه البيّن على اللغة العربية وتشخيصه لبعض ما يحيق بها لأسباب، من بينها: التعليم والتداول الخاطئ والإعلام التسطيحي والحداثة التقنية، لكننا لا نشارکه نبوءته حول موت العربية وانقراضها. سنجد السبيل العلمى لمعالجة الخطأ الشائع الشنيع علنا وفي منابر الإعلام والجامعات، والمشاهد البصرية كاللافتات والإعلانات والعناوين، أو تتسلق على ثمار شجرها الجميل الأمية التي يرعبنا أن يصف خلو العربية من زمن

بيننا خمسين مليون عربي أمي - بمقياس القراءة والكتابة لا استخدام الأجهزة التواصلية الحديثة- كما تشير أحدث الإحصاءات، أو تستهين بها اجتهادات بعض المترجمين؛ فيشيعون الخطأ وينشرونه على مستوى المصطلح والمعنى والدلالة، وهنا نتساءل كمهتمين بالشاأن اللغوى وتجلياته أو مظاهره الأدبية: ترى كيف سنصحح عنوان رواية فكتور هيجو (البائسون) أى المعدمون جمع بائس، التي ترجمت للعربية بـ(البؤساء) أي الأقوياء، وظل أغلب الكتّاب والدارسين يستخدمون البؤساء للفقر، وهي أصلاً للقوة والبأس التى لا يمتلكها الفقراء العرب أو شخوص رواية هيجو! مثل تلك الأخطاء وسنواها تشيع فيتهاون المتكلمون بالعربية بثوابت لغتهم، ما يدعو للتنبه وابتكار ما يقرّب العربية لمستخدميها اليوم؛ فلا يكون بمقدور مستشرق (لئيم) أن

العربية اتسعت للفلسفة والعلوم الطبيعية والجدل الفكري ولم تعجز عن ذلك

المستقبل النحوى إلا بحرف إضافى كالسين أو سوف، بأنه يلائم وضع شعب بلا مستقبل، به حاجة دائمة لأجنبي يجعل لحاضره مستقبلاً! أو تمضى كثير من الجامعات الغربية فى تدريس الطلاب اللهجات المحلية العربية بدل الفصحي فى محاولة مقصودة لتفتيت الهيئة اللغوية الموحدة ومظهرها الثقافي من بعد، واجتراح ثقافات متعددة مختلفة، وليس البحث عن تنوع داخل الثقافة العربية ذاتها كما يتذرعون. ومن جهة أخرى؛ تسهم بعض المجامع اللغوية المتشددة في الغربة اللغوية بفرض مفردات صعبة الاستعمال والتداول، فضلاً عن غرابة بعضها وبعده عن المقصود، فنراهم يضعون للأجنبي من آلة أو مادة نظيراً عربياً لا يكتب له الانتشار لصعوبته أو تعقيده، وغالباً ما تتم المنافحة عن الفصحى بوجه العامية باستعلاء وازدراء، وصل حد منع البرامج المتصلة بالتراث الشعبى من أمثال وأشعار وأخبار في المنابر الإعلامية في بعض الدول العربية.

## قصة قصيرة



محمد عطية - مصر

كلما عاودتنى نظرة الإشفاق فى عينيها، وهى ترفعهما من إطراقهما إلى الأرض، أو تنتزعهما من التحديق في سقف الغرفة أو السماء الملتحمة بالبحر في الأفق البعيد، وتصطدمان بعيني، يخالطها أسف وحزن، وصوت خفیض یند عن شفتین مترعتین بهمِّ جاثم على القلب، كلما ازدادت حيرتى؛ واستعر جنونى، وأملت عليَّ غضبتي أفعالاً عصيّةٍ على التفسير..!!

في نظرتها التي يخالطها اللوم دوماً، كانت تعتصر قلبي وقلبها اعتصاراً، وتميط لثام غيظها بتعبيرات تتجسد على الوجه، فيقطب لها الجبين، وتنبعج الشفاه الممتلئة حد الرغبة فى اللافراق، وتمتطان فى عمق إحدى وجنتيها، ثم تشيح بوجهها فى اتجاه يصعب تحديده، وتغيب عنها الكلمات عقاباً صامتاً لا يعلم مدى تأثيره إلا من يتعطش لندّة من تلك الشفاه الموسومة دوماً بالحنين؛ فيجلدني إحساسي بالندم على فوات الوقت، وتتركني فريسة لانتظار تجليها من جديد..

لم أصبعق من نظراتها المتحوِّلة من قبل، لكن مرارة بدأت تتسرب في ريقي، الذي كان لا

يزدرد طعم الشهد إلا في حضورها المؤجل دائماً، والضارب في عمق اشتهاء خفى لا يحرك مكامن غريزة، ولكن يسمو بها، فكلما وجُّهت وجهى نحوها، تأتيني تلك النسمات الهاربة المتخفية في سحابات حبلى بشوق عارم يسىري منى مسىرى الدم في العروق.. يلتبس فيّ.. يجعل من أوردتي مسارات ودروبا تسير فيها بخطواتها المخملية، وتجوس فى ثناياي ومخابئ روحى تعطر طريقا ممتداً معبّداً نحو القلب.. تقطعه ذهاباً وإياباً، لتعود في كل نهاية من نهاياته لتقطن وتستريح فى كل غرف القلب، ولا تستجيب لنداءات العقل، التي تشعل توترا، ارتفاعاً، وانخفاضاً في منحنيات الدهشة الممزوجة بلذة وجودها

كانت كلما أطلت على من فضائها الأثيري، بنظرتها الساحرة التي تملأ الكون بهجة، وكملاك يبسط جناحيه على عالمي، يتبدل كل شيء.. تكسو الخضرة صحرائي القاحلة.. تزهر صباراتي الوديعة بكل ألوان زهورها.. تنبت لها رائحة زكية تجتاز المسافات، كي تعبق بها أنفاسنا.. التي كانت قاربت على

في مكان لا ينازعها فيه سواها ..

الجفاف.. وتستقر كى تهب مع رياح الصباح الباكر، أو الأصيل، الندية المعتقة بروح المطر، واندماجه بالأجواء؛ فتنبت لى أجنحة من حبور وخفة أطير بها إليها، وتتخلى عقارب الساعة عن طقوس اعتيادها، ودوراتها لتخرج عن إسار الكون.. تجعل لنا كوناً خاصاً بنا، وأحوالاً كونية جديدة يعود كل ما فيها صغيراً مأخوذا بدهشة ولهفة التعامل مع الأشياء والأحاسيس، وكأنما يراها .. يتجسدها .. يلامسها .. يعانقها، للمرة الأولى..

لكن النظرة التي كانت تندلع من جفنيها المثقلين بالهمّ، عتاباً آتياً على محفة الرهبة والسكون وخشية استباق العواصف التي كانت تثور بداخلي وتعلمها بقنوات استشعارها، وربما اعترافاً بما جنته تصرفاتها الطائشة أحياناً، المحقة أحياناً أخرى، والعابثة في بعض الوقت؛ لتعود طفلة غادرت سور حديقتها على نزق منها ثم عادت لتلتمس تلك الرائحة من زهرة محببة لديها فى بستاننا الصغير.. تعمد إلى المشاكسة المصاحبة لتلك الرنوة البعيدة الممتزجة بنظرة العتاب

المدللة، التي تواري بها أثر غيبتها، تستميح بها عذراً، وتداعب بها وجداناً مفتوناً بها، وهي تعلم أنه لا يستطيع معها فراقاً.. كانت تجترح بها سكونا وصمتا يضع المتاريس بيننا، تحاول فك القيود التى وضعتها على ذاك البستان الذي كان لا يطرح إلا صبراً..!!

تدهشني التماعة تلك النظرة الضاحكة التي لا تولى وجهها فيها أي اتجاه، فتضمخ الجو بهذا العطر الذي يخترق المسام كي يصل إلى المكامن مزيحاً كل أسباب التوتر والعناد، ومحاولاً إبعاد شبح لكسر موشك، أو تنميلات في جسد ما بيننا قد تؤدي إلى شرخ قد يصعب رأبه، وقد يؤدى إهماله إلى المزيد من الشقاق والعناد المرير، وربما إلى كسر حقيقى لن يُجبر؛ فتخرج طيور البهجة من مكامنها مضطرة أو مدفوعة بأسباب الحنين المتواري بالأفئدة التي كانت تحاول، عبثاً، التمرد والعصيان على البوح، وتزاحم النسيم فتختلط به، وتستحضر أجواء البحر الذي يحمل سرنا الدفين بين أمواجه المرتحلة في البعيد..



حسن المطروشي عمان

يَتَقَمَّصُ الرجُلُ الغريبُ طُيوفَهُ، ويَبيتُ مُتَّكنًا على أَنْقَاضِ نِسْياناتِه الكُبْرى، يُلاحِق في دُروب الليل قطعانَ الهواجس، يَذْرَعُ البيتَ القَليلَ كَضِحْكَتَيْن، ويَنْطَوي كَمُحارِب ألقى مَفاتيحَ المدينةِ للغزاة القادمين منَ العواصف وانْهَزَمْ

> ومن عاداته لَيْلاً يُحَدِّقُ في العَدَمْ

هوليس مُكْتَئباً تماماً، رُبَّما غَنَّى قليلاً، رُبَّما أسْدى لجارَته البَدينَة حانقاً بعضَ الشتائم، أو يكونُ مُعارِضاً لوْ لَحْظَةً

ولدَيْهِ للنَّجْوى رِفاقٌ خُلَّصٌ: × فأرٌ جَرىءٌ غَيْرُ مُكْتَرِثِ بَتاتاً باحتدام مزاجه الليْليّ، × أشباخً بقاماتٍ طوال تَحْرِسُ الشُّبَّاكَ، × تِلْفَازٌ مُضيءٌ صامتٌ، × والهاتفُ النّقّارُ مِنْ حِينٍ لآخَرَ لا يَكفُّ عن الطُّنين: (رسالةٌ منْ شاعر قَلق يُلَمِّعُ في مكان ما مَدائحَهُ البليغَةَ في التناسُل والكُحول

# تَقُمُّماتُ رَجُل وَحيد

وفي مَنام الأرصفة)

يَقِظُّ بما يَكْفي ليُرْبِكَ عاصِفَةٌ

ورسالةً أُخْرى تَرنُّ: «غداً ختامُ الشهْر، هلْ تنْوي المُكوثَ لِمُدَّةٍ أخرى عزيزي؟» ـ طَيِّبٌ هذا المُؤجِّرُ، رغْمَ ضيقٍ في الهواءِ وفي المنامُ وفى وصولى للكلام

> لكنَّهُ المشكينُ يُمْسِكُني بمَعْروفِ، يُسَرِّحُني بإحْسان، ويَمْنَحُنى الخَيارَ بأنْ أضيقَ كما بلادِ أو أموتَ بلا صفةً

رَجُلُ بِرُمَّتِه يُحَدِّقُ نَحْوَ مُفْتَتَح العبارة مُنْذُ أزمنَةٍ لكى يَصِفَ العلاقة بينَ فُسْتان القصيدة والمطر

> ويُعِدُّ مائدةً بُكلِّ نُعاسها، يَدْعو الفَراشَ ويَنْتَظرْ

يَتَكاثَرُ الرجلُ الوحيدُ على المقاعد والرُّفوف، وكلما يدنو مِنَ المرآة ىَضْحَكُ خِلْسَةً، تبدو نواجذُه المُصابةُ بالتآكل، تَسْقُطُ المرآةُ في جِهَةٍ مُحايدَةٍ، فَتَنْبُتُ هِجْرَتان على يَديْهِ ويَنْكَسِرْ!





تنبّش ساعة الغروب بقايا مخاوف تتحصن في أعماقي، تنمو دقائقها كأشجار متسلقة، توقظ مخاوف الطفولة، والليل الطويل؛ الساكن إلا من أصوات الهَوَام، وبعض الطيور التي تأوى إلى الشجر الكثيف الذي بجوار بيتنا، وصور أشباح أتخيلها تصبغ حوافه باللون البرتقالي. تقترب من النافذة، وأسئلة كثيرة تهاجمني: ماذا لو فقدت أمي كما فقد زميلي في الصف أمه؟ ماذا لو نسيني المعلمون في الوادي الذي أخذونا في رحلة مدرسية إليه، كيف سأواجه ظلام الليل والسباع بمفردى؟ ماذا لو أن زملائي تركوني نائماً

يشغلنى سوى جمال الفراشة فى الصف، ثم استيقظت وقد حلَّ الظلام، وكيف سأقطع الطريق الموحش بين المدرسة وبيتنا؟ تتقاسم الأفق بقايا أشعة شمس غاربة، وبقع سحاب مشتّت؛ يبدو تائها لا يعرف

> وجهته، أنظر إليه وأشعة الشمس علقت عيناى بغيمة تبدو كفراشة، لها جناحان ذهبيان، ينفصل أحد جناحيها، تبدو كفراشة تتلوى بجناح واحد، يتمدد الجناح المتبقى، ثم تفقد

> لا أصدق؛ أنى هنا بمفردى ولم تراودنى تلك المخاوف، ولم

شكلها شيئاً فشيئاً.

التي رسمتها الغيوم، وأجنحتها الذهبية، التي تشبه الأفق المرسوم بعناية على لوحة ذهبية زاهية، والأنوار المنثورة على الجبال، والنجوم التي كشف الظلام مواقعها..

تبددت اليوم الأوهام التي كانت تقض مضجعى؛ فليس هناك أشباحٌ إلا في خيال الخائفين، ولن تستمر غفوةً في الحصة السادسة حتى المساء، ولم ينسنى المعلمون، ولا يمكن أن ينسوا أحداً، فقد حضَّرونا عند وصولنا، ونادونا بأسمائنا واحداً واحداً عند ركوبنا

السيارات. ولم أعد أخاف العيش من دون أمى، فقد اصطليت بنار فقدها منذ سنوات..

أجزاء السحاب الذى يشبه الفراشة تذهب مع الرياح، تبتعد عن بعضها، تتبدد، تضمحل، والشفَقُ الذهبى خلفية زاهية للجبال التي غامت تفاصيلها، ممتع هذا المنظر، ليته يستمر، يبدو الشفق قاتماً، وبعض الأضواء المتناثرة قرب الأفق، أوضح بعد اضمحلال الشفق.

لم تعد تلك المخاوف تؤرقني، فقد حلَّت محلها، مخاوف أكبر؛ تملأ ثواني العمر قلقاً؛ أراها خلف هذا الأفق القاتم..



هاني القط - مصر

يجلس. بعينيه يفتش عن نور. تغزو وحشة الليل قلبه من ظلمة قضبان شباك زنزانته. ينغزه جرحه، يكتم ألمه خشية أن يسمع السجان

أنينه. وحده،

حتى القمر مرّ سريعاً من شباكه الحديدي دون وداع. استدار للجدار، رأى حفره الغائرة

تشكل وجه رجل رآه كثيراً في

«من یکون؟»

«غداً عند أول نور» قالها الحارس ووضع إناء الطعام على الأرض وأزاحه بقدمه أمامه. ظل صدى ارتطام باب الزنزانة يعاد في رأسه مع كلمات الحارس. غداً.. غداً..

وقف على أطراف أصابعه. تشبث بقضبان الشباك، رأى السماء معتمة بلا نجوم، نكس رأسه مهزوماً وعاد إلى مكانه. نظر إلى الحائط، تخيل وجه قمر ينير أفق السماء، وحين أبصره، طلعت من نوره صورة وجه الرجل. فأغمض عينية وقال.

- حتى ضياء القمر الذي أحببته يهرب منك ليخرج لك وجه ذلك الرجل الذي تجهله!

– ألا تحس بالندم؟!

- ولمَ أندم؟!

- أضعت حياتك ولم يتغير شيء، جسدك مثخن بالطعنات، الوجع يملأ قلبك كلما تذكرت كيف

سلموك لينجوا بأنفسهم. - لست نادماً لكنى حزين على أمى. كأنها كانت تعرف مصيرى: «ستقتل، إنك تنشد المستحيل». بم تحس الأن بعد علمها بوقوعك في أيديهم؟ كيف ستطبع صورتك فى قلبها بعد موتك؟ ارتعش لما تخيل رأسه المقطوع

تمسك به يد القصاص وهو يقطر

 أهكذا ستكون النهاية؟ أزاح إناء الطعام من أمامه، أمسكت يده حجرا صغيرا، تأمله لدقائق، ثم فجأة. قذفه في الحائط بقوة وضحك.

- أتضحك وغدا آخر يوم لك!!

- كيف سيكون الموت غداً؟ قام متجهاً إلى الحائط. رأى ظل جسده مطبوعاً عليه والحجر يلمع أسفل قدمه، انحنى وأمسكه من طرفه المدبب، حفر في جسد الحائط دائرة تحيط بظل رأسه، نحت داخله أنفأ وفمأ وحين انتهى، استدار. نظر إلى الفضاء البعيد، رأى سحبا غائمة تركض وراء بعضها بعضاً، رجع برأسه، ونحت عينين. وحين تعب تمدد ونام. قام مذعوراً، لم يدر كم من الوقت مر. اعتدل جالساً، فرك بيده عينه، بصيص من النور اخترق وأضاء وجه رجل أمامه متكئا على الحائط، ذا وجه مستدير وعيناه حزينتان،

سأله:

– أحقيقة أم حلم؟

– أهناك فرق!!؟ – من أنت؟

- ألا تعرفنى؟

أحس أنني رأيتك من قبل، لكني

لا أتذكر من أنت. - أنسيتنى؟

حدق مرة أخرى في وجهه وحين لم يعرفه سأله

- لمَ عيناك حزينتان هكذا؟

صمت، لكن عينيه ابتلت بدمعة سقطت على خده. - من جاء بك إلى هنا؟

– أنت

– أنا؟ – نعم **-** لمَ؟

– ستعرف

- أخائف؟ – ممَّ؟

- من قسوة الموت

- كلنا نخاف ما نجهل

غطت ضربات صوت قدم السجان على حديثهما.

– أنا خائف

- لا تخف

قبل أن يفتح السجان بابه، غاب الليل وابيضت السماء بنورها سار الرجل ذو العيون الحزينة، واجه باب الزنزانة،

فتح السجان الباب وقال:

- هیا

مد الرجل ذو العيون الحزينة للسجان يديه كي يلبسه القيد. بعدما أحكم قفله جره تجاه الخارج.

استدار وابتسم. لمح السجان ابتسامته.

جره بغيظ من قيده، وقبل أن يغلق الحارس الباب، صاح السجين.

- من أنت؟

نظر له بطرف عينيه الآسيانتين من بين القضبان المكلل بالظلمة ولم ينطق.

أغلق الباب.

عاد السجين لوحدته

رأى نوراً من ثقب المكان الذي نحته في قلب الحائط.

رفع قدمه وسار نحوه. خفیف لم یحس بنفسه.

اجتاز الجدار.

نظر أمامه، خفق قلبه فرحاً حين رآه واقفاً

بعیدا ینادی علیه.



نشيجُ امرأة تذكرُ ابنها الشّريدْ ريما مرثية لأحد يفتحُ البابُ

تأكلُ الطيرُ في رأسي عُشبَ القلب وأعْنابَ الحُلمُ

الأفعى خدعتنا مرتين مرةً خدعتْ امرأةً اسمها حواءً مرة أخرى خدعتْ رجلاً اسمه جلجامش

لولاها

اتركوا الكأس لمن يأتي ولتكن فأرغة إن شئتمْ فالكأسُ بلا عنب قد تُرويهْ

كنا في حياة أخرى

عاريةً تسيرْ عاريةً تنامُ عاريةً في الليل والنهارُ

کلُّ هذا إذا ما رحلتُ وكنتُ أقمتُ هنا بينكمْ بعضُ ليلْ

أيةُ أجنحةِ للطير إذا ظلّ مقيماً في الريش كأعمى؟

أيةُ نايات هي لا تعزفُ أثناء غياب الراعي يوم العُرسْ؟

أيّة أشجار هي لا تمشي قبلَ الغيم إلى النّبعُ؟

> المرآةُ الحَقّةُ تعكسُ غيرَ المرئيِّ كما الكلمات ترى ما في الأعماق

> > صريرُ الباب ريما زعيقُ نورس يسألُ عنْ أنثاهْ ربما بكاءُ مطر

> > > ىسقُطُ

منْ شُرفةِ الريحْ



عبدالكريم الطبال -المغرب

مرغماً سوفَ أرحلُ صبحاً إذا كنتُ حقاً أقمتُ هنا بينكم بعضَ ليلْ ولذا أتو سلُ أنْ تقبلوا الحزنَ مني فلا تذرفوا الدمع وقتَ الوداع ولا حينَ أصعدُ ظهرَ السفينة أَقْ حِينَ يِصِعِدُ منها الدخانُ ولا ترفعوا لى المناديل حينَ تدبُّ السَّفينةُ مثلَ رضيع ولا حينَ تعدو كزويعة لا تطيلوا الوقوف على الشطِّ حينَ تغيث السفينةُ

لا تشأموا

بينَ الضباث

منْ زعيق النوارس



طويلةً كالريح في القِفارُ غبراء كوجُوه الجنّياتُ تضحكُ في الصباحُ تبكى في المساءُ وبينَ بينْ كاسفةً حزينةٌ تعرفُنا نحنُ المُشاةُ تعرفُنا نحنُ الذينَ مثلها في التّيه والجنونْ امرأةً مجنونةً هيَ الطريقْ

بعضُ الصمتْ الكماناتُ التى تتلو آيات البحرْ لا تتلو إلا البعضْ النسرُ الذي يعلو في السماوات لا يبلغُ آخرها

الفراشات التي تتحلقُ حولَ الشمعةِ لا تسمعُ كلُّ الأسرارُ العارف في خلوته لا يكتبُ في الجدرانْ إلا بعضَ الآهاتُ

ولذا كنت لا تومنُ إلا بعضَ الإيمانُ



ستكون هناك ماثلة هناك حين ينهمر المطر بما يتخطى زمنى، وقد نلت الآن نصيبى.

شجرة القيقب جديدة، ابنتى من اختارتها. جاء الخريف فاستحالت أوراقها لهباً. ما الذي عليّ القيام به هل العيش أن أرى هذا؟ ما ينهى اللعبة بالنسبة إلى، بينما الحياة متواصلة كما هي:

أملاً بجسدى الأبواب المزدوجة لأحدّق ملياً، وطوفان الألوان الأخير يتواصل بينما يتماوت دماغي، محترقاً برؤيتي عالماً متقداً في النهاية، ليخبو بعدئد.

وشيك موتك الآن، بالمتناول. التلاشي ببطء شديد لا يستقدم ألماً حقيقياً. النفَس يمسي وجيزاً وهذا مزعج فقط. تشعر بتسرب الطاقة منك، بينما الذهن والبصيرة حاضران:

لكم أن تصدقوا أن وجودى يتعزز. متى رأيت جمالاً وفيراً رفقة مطر خفيف يهطل على تلك الشجيرة مبللاً قرميد الجدران الخلفية لحديقتك، متى رأيت قاعات جدرانها مرايا مذهبة؟

> أكثر بذخاً من مغيب الشمس ما من نهاية لتلك الالتماعات تنير الهواء.

وتبللتْ باللا يُحدُّ

عسلاً إلهيَّ المذاق

ها نحنُ.. فاتبعني

سأنصتُ خيمةً

وتحتوى الأنحاء

سارَ فیه مسیحُه

فانشقَّ ثوبُ الماء منه

تَسَعُ الحياةَ

لى مالنهر

آخيتُ..

وأحرفى

شعراءَ

فتفتحت

بين الكائنات

فغدا الوجود بأسره

وحديقةُ الصمت

ارتكبتُ مجازَها

وتكلمت إيحاء

صُفْتُ منْ

ما يُدهشُ البسطاءَ

لى أسوة بالضوء

حتى قرأتُ الصبحَ

وعلى يديُّ أضاءَ

لم أبتكرْ للأبجديَّة

فى مخطوطة

لم تكتملْ

أحرفأ

عبرتُ بأفقها

استثناءً.

لكنْ..

مُذْ كانَ ضحكةَ طفلة لَثْغاءَ

فى أطواره

ألوانها

أعلنت فوضاى الجميلة

شفاهُنا

وماءَ



حسن شهاب / مصر

نزف الضفاف إلى يديكَ وجاءَ هوذا أنا المرآةُ.. فاعبُرْ ساحلي لتراك حين بمائها أتراءي جرِّبْ.. وكُنْ مطراً ومرَّ بشرفتي وأنا.. سينسجُني الحنينُ رداءَ كُنْ خربشات طفولة من شاعر حتى أكونَكَ.. صفحةً بيضاءَ في البَدْء كانَ الحُلمُ نصقلُ كوكباً بدموعنا حتى يسيلَ غناءَ نأوي إلى شجرِ يظللُ ليلَنا كي لا يباغتنا الحنينُ مساءَ طفلان نحنُ على رصيف قصيدة يكفى قصائدَنا دموعُ فراشة في إثرنا كى لا نُرى غرباءً نحيا.. نَعَمْ نحيا لأنَّ سحابة ً

دقتْ على باب القصيد

شتاء

يتسكُّعان الظلُّ والأضواء

وزورقى..

كُنْ آدماً.. وتعلم الأسماء وابْسُطْ يديكَ.. وعانق الأشياء الأرضُ أنثى الأبجدية.. فارتجل وطنَ القصيدة وابتكرْ.. حوَّاءَ وخُذِ الحياةَ لنزهةِ واقطفْ لها منْ كلِّ ظلٍّ.. وردةً سمراءً واتركْ دُمى الصحراء دون طفولة فوق القصيد وحطم الصحراء كُنْ مرَّةً عُشاً لطير سرابها وأرِحْ هجيراً مُتعباً وعراءَ حلقْ معى في العُشب فهوَ مَجِرَّةً لنكونَ نحنُ نجومها الخضراء وافتح شبابيك الهديل بأحرفى فقد اقترحتُ حمائماً وسماءَ

كفّاكَ..

أشرعةُ الغياب





عماد الورداني- المغرب

نظرة خاطفة إلى سرب

يتراقص في السماء، أشعلت رأسى حرائق التهمت أحلامي التى سقيتها بسذاجتى، ومن رمادها تبرعمت استفهامات عريضة: لماذا لا نمتلك جناحين؟ لماذا لا نرقص في السماء؟ ألن نطير يوماً مثل الحمام؟ الأسئلة تنمو في رأسي الصغير كالفطر، تشتتُ تفكيرى دون أن أبوح بها، تنبه أبى إلى شرودی، فانتشلنی منه بقطعة شوكلاه، ولم يكن فمى متفرغاً لقضمها، كان يلوك الأسئلة، يتلمظها دون أن يحس بمذاقها. ولأستريح من ثقل الأسئلة التى أنهكتنى، حملتُ مظلتى، توجهت إلى النافذة امتطيتها، فتحتُ مظلتي، أرخيتُ جسدي الضئيل صوب الشارع، كان جناحاى يستعدان للطيران، وقبل أن أحلق، سحبتنى يد خشنة خرجت من الغرفة، جرتني إلى الداخل، كانت يد أبى، وبخنى، هشم مظلتى الخضيراء، لعن أملى التي أفسدتني بدلالها، وعلى طاولة العشاء صرت أضحوكة. طبق لذيذ فتح شهية أسرتي، وحده أبى ظل يلعننى فى سره، لم أكره المظلة، كرهت أبى لأنه منعنى من الطيران.

سعيت سعيا حثيثا لامتلاك مظلة جديدة، الأبواب التي طرقتها وصلتها حكايتي كما شهدها أبى، حكاية لا تشبه ما عشته، هو صنعها من غضبه، لهذا لم أهتم بحجم التأويلات التى صارت تصك أذنى، وعوضاً عن أن يمنحوني مظلة حقيقية، أمطروني وابلاً من الحلوى والشوكلاه واللعب والنصائح، كأنى طفل أبله، أرمى هداياهم إلى الخارج، ومن النافذة أراقب الطيور وهي تتراقص في السماء بينما قلبى يدق للمظلة التي لا أملكها، مظلتي ستجعلني أرافق الطيور إلى حيث تختفى عن ناظري.

تحولت رغبتي في امتلاك مظلة حقيقية إلى انتقام من مظلات الأسرة، أتصيد الفرص لأعبث بها، بدأت حملتي بمظلة أبى السوداء، عطلت زر تشغيلها، فصلت الأسلاك عن عمودها، كمنتُ في الغرفة، أتابع أبى وهو يسحب مظلته المخربة، ثارت حفيظته وهو يلعن اليد التي تطاولت على مظلته العزيزة، تلك المظلة التى لا تفارقه كظله، تحميه من المطر ومن لسعات الشمس ومن العجز، وله فيها مآرب أخرى أجهلها، مظلة لا يتنازل عنها إلا حينما يخلد إلى الراحة. مظلته ذاكرته التي ظل يدون فيها تاريخه، أن الأوان أن يغيرها، أن يبحث عن مظلة تشبهها.

 هزمتك يا أبي، أنا الآن أضبحك من خسبارتك، قلت لنفسى.

المظلة الخضيراء تشبه الطريق التى أسلكها إلى المدرسة، تنفتح وتنغلق، لكن لا أحد يتحكم فيها، أبي يصاحبني في الذهاب متأبطاً مظلته المخربة بيده اليسرى، بينما يده اليمنى التى تشبه المظلة تمسك بعنف يدي

التي خربت المظلة، كأن يده تستدرج يدى لتعترف بجرمها، أعرف امتعاضه منى حينما يحكم قبضته على أصابعي، يعصرها، أتحمل ألمي دون أن أطلب منه أن يخفف قبضته لأتنفس قليلاً، أسترجع نشاطى حينما يودعنى كالرهينة في الفصل، معلمتي الجميلة تشبه مظلة حريرية مزينة بورود حمراء، تظلل فصلنا بابتسامتها، حرصت على أن أضع لها رسماً في دفتري، مظلة ربيعية تشبه مظلتى التى هشمها أبى، مزينة بعبّاد الشمس، تطير في السماء، تظلل رقصة الطيور، ويوم كشفت رسومى، غضبت، حملت مظلتها، ظلت تعنف جسدى بضربات قاسية، فار الدم من حاجبي الأيمن، تجمدت في مكانها، أجهشت بالبكاء، تحول غضبها إلى خوف، قمعتُ دموعى، امتدت يدها لترمم جرحى، يدها الناعمة حولت جرحي إلى فرحة، عدتُ يومها إلى منزلنا بندب طرى سرعان ما اكتشفه والدى، تحولت سعادتي إلى استنطاق، يجر لساني لأعترف، يهددني، يرمينى بنظراته الغاضبة،

يتوعدني، يتمادي أبى في

توبيخى وتخويفي. لكنى لم

أبح بالسر.

- هزمتك يا أبى، أنت الآن تنهار أمامي كمظلتك.

أبى لم يوقف انهياره، حمل مظلته، ورحل، لم يترك لنا مظلة نواجه بها الشارع. الأيادى تحمل مظلات سوداء قاتمة، تحتمي بها من المطر، كأن المظلة تغطى الذاكرة فقط، مادام الجسد خادما مطيعا للرأس، لذلك منعت المظلة المطر من تنظيف الذاكرة، الأيادى تحكم قبضتها على المظلة لتحافظ على تاريخها، أنا دون مظلة رأسى يواجه السماء، والمطر الغزير يغسل رأسی، يتخلل شعری، يتشعب فی مسامات جمجمتی، یکنس غبار ذاكرتي، أكاد أنسى أبي وهو يكسر مظلتي الخضراء، أكاد أنسى الجرح الذي فتحته معلمتى بمظلتها فوق حاجبي الأيمن. لكنى لا أنسى إلا ما أحببت نسيانه. ويشرق يوم آخر بينما مظلتي تشغل خلايا ذاكـرتـى، تلفحنى الشمس بأشعتها، ولا مظلة تقيني من حرارتها، أياد ناعمة تحمل مظلة صيفية، تظلل رأسها المدلل، بينما رأسى يكاد تشتعل فيه الحرائق، ذاكرتي تلتهب، الدخان ينبعث من ذكرياتي، تحلق الطيور نحو السماء، وبمظلتى الخضراء أراف قها، تتحلق حولي، تراقصنی، تبسط أجنحتها، ترتخى، توهم بالتساقط، أقلدها، نصل إلى الأرض، تعود إلى السماء، بينما أصطدم بالرصيف، تفر الخيالات من ذاكرتي، وحدها الشمس تنحت



ظلها في ذاكرتي.

لم أعد أحتاج إلى المظلة، فالطيور التى أغوتنى ذاك الصباح البعيد، لم تعد تحلق فوق سماء بيتنا، صار سطحنا يستقبل عشرات المظليين، ينزلون من السماء دون موعد، أراقب سرعتهم المنظمة، وهم يقتحمون بيتنا، بالسرعة نفسها يغادرونه دون رجعة، يحملون حكايات أبى، ثم يختفون، يتركون مظلاتهم جاثمة على السطح كجثة ممددة. المظلى الأخير حمل مظلة أبى إلينا، كأنه زف البشرى إلى أمى التى صدقته قبل أن يخبرنا القصة، أمى نسيت أن مظلة أبى تشبه باقى المظلات المنتشرة في المدينة، لكنها كانت تحتاج أن تصدق المظلة وتكذبني. فشرعتها في فناء الدار وطافت حولها سبعاً، رمقنى المظلى الأخير بنظرة انتصار، تذكرت أبى حينما كان يظللني بنظراته الغاضبة.

يوم احتجت إلى مظلة أنيقة تسندني، لبستُ بدلة رسمية، تأنقت، وضعت عطرى المفضل، تهت في الشوارع أبحث عن مظلة حقيقية تنقذني من يتمي، تشابهت المظلات التي تناسلت كالبعوض، ضللتني الوعود، صرت لا أسمع سوى حرف السين، أتعبنى تجوالى اليومى دون أن أظفر بالمظلة، ركضت صعوب البحر، شربته حتى شرقت، كانت مظلتى الخضراء تراقب احتضارى وأنا أعارك الظلال، بينما سرب الطيور يستعد لتوديعي برقصته.



ترجمة: إبراهيم درغوثي/ تونس

لتتذكري بربارا

تأليف: جاك بريفير \*

إنها كانت تمطر دون توقف على براست، ذاك اليوم وكنت تمشين مبتسمة، منفتحة على الحياة ومشرقة وكان الماء يقطر من ثيابك

وأنت تمشين تحت المطر. لتتذكري بربارا

كانت تمطر دون انقطاع على براست حين تلاقينا في نهج صيام

> كنت تبتسمين وكنت أنا أيضاً أبتسم لتتذكرى بربارا

> > أنت، يا من لا أعرفك أنت، يا من لا تعرفينني

> > > لتتذكري

تذكري كل ذاك اليوم لا تنسى

رجلاً مختبئاً داخل رواق ناداك بصوت عال:

بربارا

فجريت نحوه تحت المطر متهللة وسعيدة والماء يقطر من ثىاىك

> وارتميت في حضنه تذكري ذاك بربارا

ولا تغضبي منى إن خاطبتك بصيغة المفرد فأنا أقول أنت لكل من أحب حتى وإن رأيتهم لأول مرة أقول أنت لكل المتحابين حتى وإن كنت لا أعرفهم تذكرى بربارا لا تنسي

هذا المطر الحكيم والسعيد الهاطل على وجهك السعيد على هذه المدينة السعيدة هذا المطر الهاطل على البحر على ترسانة الأسلحة على سفينة (أوويصن)

آه بريارا يا لها من حماقة هذه الحرب وأنت كيف أصبحت الآن؟ تحت مطر الحديد هذا مطر من نار وصلب ودم

وذاك الذي كان يحتضنك في صدره

بحب كبير هل مات مفقوداً أم مازال على قيد الحياة حتى الآن؟

آه بربارا إنها تهطل دون توقف على براست كما كانت تهطل من قبل لكن بشكل آخر، فالكل صار إنه مطر حداد مفزع ومؤسف إنها ما عادت عاصفة من حديد وصلب ودم

بل مجرد سحب تموت منكسرة كما الكلاب كلاب تختفي في مجرى المياه الهاطلة على براست تذهب لتتعفن في البعيد بعيداً، بعيداً جداً عن براست حيث لن يبقى منها شيئاً.

\* ولد جاك بريفير سنة (١٩٠٠) في نويي سير سان، في عائلة من البورجوازية الصغيرة المتدينة جداً. وكان الطفل الأكبر بين إخوته الثلاث.

أغرم منذ بداية طفولته بالقراءة والسينما، وفى سنة (١٩٣٣) اشترك مع فرقة «أكتوبر» التي ينتمي إليها في أولمبياد المسرح في موسكو ليحصل على الجائزة الأولى. ثم اهتم بكتابة السيناريو صحبة أخيه بيار حيث أنتجا عدداً من قمم الأفلام السينمائية الفرنسية الرائعة.

كرمته الجمهورية بإطلاق اسمه على العديد من المعاهد والثانويات وبطباعة دواوينه على الورق الصقيل ليصبح بريفير من الشعراء الكلاسيكيين في فرنسا.

من أهم إصداراته: كلمات – ١٩٤٦، مشهديات – ١٩٤٦، حفل الربيع الكبير – ١٩٥١، سحر لندن – ١٩٥٢، أوبرا القمر – ١٩٥٣.

- القصباء .. تجمّع ثقافي اجتماعي إنساني
  - سرود عربية تحت سماء بلجيكا

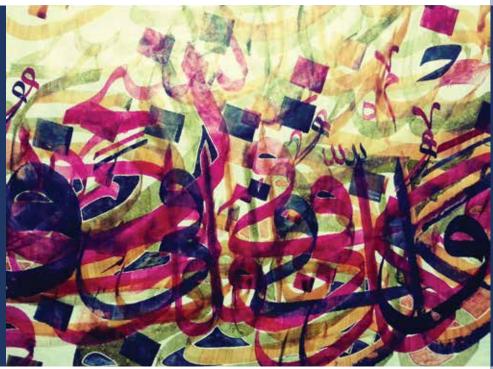

## أمكنة وشواهد



الحديث عن قناة القصباء التي تعد أحد أهم المعالم السياحية والحضارية في إمارة الشارقة، يطول لما تشكله من ساحة ثرية بكل مقومات الترفيه والمرح والجمال، وما تحتويه من فعاليات وأحداث منوعة وعروض مسرحية وموسيقية وسينمائية وتشكيلية، إضافة إلى الأمسيات الشعرية، ولكن أريد أن أطلع القارئ العربي على جانب مهم كونها أصبحت ملتقى المثقفين والمبدعين والأدباء والتشكيليين من مختلف الجنسيات، يجتمعون يومياً في مقاهيها ومطاعمها وممراتها، يتبادلون الأحاديث ويناقشون الموضوعات والقضايا الراهنة،

تجمّع ثقافي اجتماعي إنساني

# ملتقى الكتّاب والأدباء

#### محمد غبريس

وهنا لا بد من الإشارة إلى أن هذه المقاهى تختلف عما هو سائد ومعروف عن مقاهى

المثقفين التي ترتبط بأسماء أصحابها، هي مقاهي حديثة ومختلفة تمثل مكانأ مناسبأ للتلاقى والتواصل والاجتماع، لذلك اكتسبت خصوصية

#### علي خليفة ويحيى البطاط وريم الكمالي ومجد يعقوب



والفكرية والأدبية، وبالتالي

تشكل مساحة لإبداء الرأى

وإثبات الحضور والتواصل،

وليس فقط لشرب القهوة وقراءة

الصحف، فالزائر لقناة القصباء

سيلحظ أنها تجمع بين الطابع

السياحى والتجاري والثقافي

والفنى معا، وبين اهتمامات

وبرامج مختلفة، الأمر الذي يعزز

مكانتها كإحدى واحات الجذب

المتميزة في امارة الشارقة

والإمارات على حد سواء.

حيث تعد مقرأ لعدد من الجمعيات والهيئات، مثل: هيئة الشارقة للاستثمار والتطوير (شروق)، وجمعيتى المقاولين الإماراتيين، وحماية اللغة العربية، ومبادرة «ثقافة بلا حدود»، واتحاد كتاب الإمارات، ومركز مرايا للفنون.. الأمر الذي شكل تنوعاً في الأنشطة والفعاليات الثقافية والتعليمية والأذواق، هذا فضلاً عن «عين الإمارات» التي تعد جزءاً لا يتجزأ من مشروع قناة القصباء لتكون أعجوبة فنية وحضارية حديثة، حيث تعلو مسافة ستين متراً فوق القناة.

تمثل قناة القصباء اليوم قبلة للمثقفين الذين وجدوا فيها ملتقى رحبا للفكر والثقافة والفن والأدب والصحافة، حيث تشهد قراءة الشعر، ومناقشات حول القصص والروايات، وحول الواقع الثقافي، كما تشهد مناقشة هموم الصحافة ومستقبلها، في أجواء هادئة ومميزة تتمازج مع المكان والمناظر الخلابة وسحر الأضبواء وصبوت القوارب الخشبية، وضحكات الأطفال..

وتكتسبب مقاهى القصباء أهمية خاصة من خلال احتضانها للرسامين والموسيقيين والأدباء والشعراء مع بعضهم بعضاً، حيث يتميز النقاش بالتفاعل نظرا للقضايا الراهنة ذات الإشكالية الفنية

شوقى عبدالأمير حرص في كل زياراته إلى مدينة الشارقة على زيارة قناة القصباء والجلوس فى مقاهيها للقاء الأصدقاء من شعراء وأدباء وإعلاميين، وقد تركت أثراً طيباً في ذاكرته ووجدانه حيث يقول: أعبرُ إلى القصباء من قصيدة وأخرج منها بأصداء خطوات العائد.. في كل مرة أصلها على موعد مع الأصدقاء في «شبابيك».. أتأمل «نواف» يرشف قهوته بنهم، و«على» ينفث دخان سجائره مثل قاطرة تتأهب للانطلاق فى رحلة متأخرة وهو يلاحق دخانها كمن يودع راحلاً.. أما «عبدالمجيد»؛ فيظل يصغي بصمت إلى الإيقاع الموسيقي المنبعث منهما.. لكن «ظبية» في ركنها على الضفة الأخرى

الشاعر الكبير الدكتور

والعمل والثقافة والتراث، التى تناسب كل الأعمار

> بموقعها وتميزها ومقوماتها، فالقناة تضم على جانبيها قصرين توأمين يعكسان فن العمارة الإسلامية، وتربط بين بحيرة خالد وبحيرة الخان بطول كيلو متر واحد، وقد افتتحها صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، في التاسع من نوفمبر عام ۲۰۰۰.

تكتظ القناة بالزوار من مختلف الجنسيات منذ الصباح حتى ساعات متأخرة من الليل، وتجمع بين الترفيه والمرح

#### شوقى عبدالأمير؛ القصباء نص مفتوح تكتبه خطى القادمين مفردة مفردة بمحبة

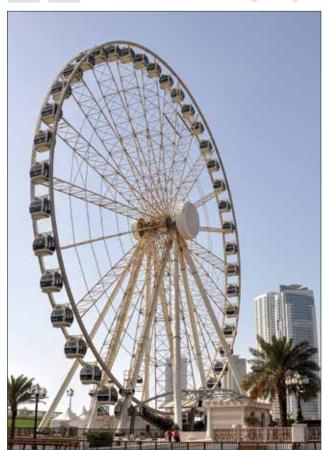

من جدول القصباء، تحتفى بالحضور بابتسامتها الطفولية وتعرف كيف تقتنص اعترافات من يجالسها من الأصدقاء الشعراء، وأحياناً أراها تلهو ببعض الذكريات التى تطلقها سفناً ورقية في مجرى الماء.. والقصباءُ وعدٌ بـ«شارقة» تحققُ اسمها، وحضورٌ يتباهى بحاضرته، ونصّ مفتوح تكتبه خطى القادمين مفردةً مفردةً ببهاء وجمال ومحبة..

الكاتبة والروائية ريم الكمالي تعرفت في القصباء إلى معظم المبدعين العرب، ورأت أن المبدع صاحب المُنجز لن يجد أجمل من التجمع في القصباء، هذا المكان المثالي للمجتمع والأسيرة والمثقف، حيث يجمع المثقفين العرب وناد للرياضة ومكتبات على مقاهيه كل يوم، يناقشون أهم الموضوعات في الأدب والفنون والإبداع، ولفتت إلى أن نقاشاتهم كانت تُثرى الجلسة، بطرح الموضوعات تستحق البحث حولها لكشفها ومن ثم الكتابة عنها.

وقالت الكمالي: إن منطقة القصباء كنز من كنوز الدولة لاحتوائها على المرافق العديدة المعززة للثقافة بشكل شمولي جاذبة.. ومقاه بين ضفتى قناة مائية تمنح صفحتها الرطبة الهواء العليل لجُلاسها من مجمل المثقفين، شعراء وكُتّاباً وروائيين وموسيقيين وصحفيين ورسامين، إلى محبى الثقافة من عامة الناس..

#### ريم الكمالي: التقيت فيها معظم المبدعين، وناقشنا أهم الموضوعات الثقافية

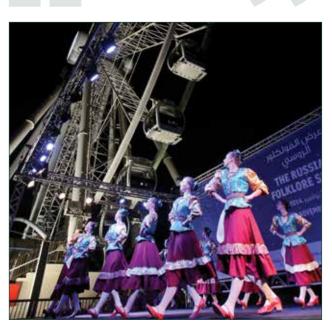

من الظلكلور الروسي

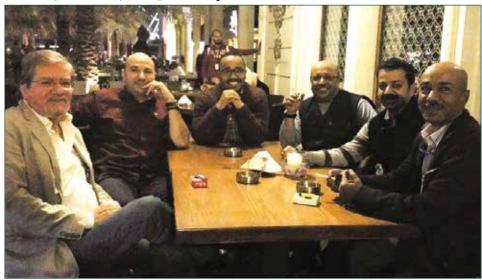

#### على العامري: تحولت إلى رئة ثقافية تلقائية وشهدت ولادة مشروعات وأفكار إبداعية

ومطلق، من مدرسة للموسيقا يلتقون هناك ويناقشون الأفكار بحرية وانفتاح، وكل ما يُشغل المبدع في مُنجَزه، والإنسان في حياته.

الشاعرة مجد يعقوب تواظب يومياً على ارتياد المقاهى فى القصباء منذ سنوات، ليس لمجرد ارتشاف فنجان قهوة أو كأس شاى، أو جلسة نفك من خلالها جمود الروتين للإيقاع اليومي الرتيب، وإنما لأكثر من ذلك، حيث تقول: أنا هنا فى الإمارات وقناة القصباء الشارقة تحديداً، المكان الذي يوحى لك بأنك تجلس وسط شارع هارب من الأحياء الأندلسية بمعماره الجميل وترتيبه المتقن، حيث المطاعم (الكافتيريا) تتوزع على جانبيها بشكل أنيق وبديع، فلقد أوجدنا وأصدقائى من الشعراء والأدباء طاولة في أحد المقاهي التى تتوسط القصباء على كتف قناتها، تكون بالنسبة إلينا ملاذا لتبادل أطراف الحديث والحوارات الثقافية البناءة، والتحدث عن المنجز الثقافي والقراءات المشتركة.. أصبحت

هذه اللقاءات تتكرر في ذات المقهى والطاولة، ما أكسبها طابعاً خاصاً، والجميل بالأمر أننا ذللنا عوامل الطقس في سبيل الاستمرار في التواصل، فلم نعد نكترث بالحرارة العالية أو الرطوبة، تارة تتوسع هذه الطاولة لينضم إلينا أديب زائر أو صحافي شاب، وتارة تتقلص إلى الأصدقاء المداومين فقط.. أجملها أننا استطعنا من خلال هذا (المقهى) أو طاولتنا الوحيدة، أن نشكل حالة إنسانية وثقافية نبيلة، نقرأ الشعر، نتحدث عن منجزاتنا ومشاريعنا الثقافية القادمة، أحلامنا.. آمالنا.. تطلعاتنا.. انكساراتنا، لقد باتت هذه الطاولة وهذه الصحبة الفريدة بمثابة تعويض حقيقى، وملاذ إنساني .. شكل جزءاً مهماً في حياتنا.

الشاعر والصحافى محمد أبو عرب يرى أن الحديث عن القصباء بوصفها مساحة لتجمع المثقفين والكتاب والشعراء، هو حديث عن واحد من أشكال الفعل الثقافي الحي

#### مجد يعقوب: نعيش حالة ثقافية نبيلة، نقرأ الشعر، ونتحدث عن مشاريعنا القادمة

الـذي أنتجه عصر المدينة، من العالم، من بينهم عرب. وقد والذي يعود تاريخه في الثقافة المكانية المشابهة للمقاهى التى كانت مكاناً لتجمع الحديثة، أحد أهم المحفزات الثقافية في العالم، إذ كان الشعراء، والروائيين، والفلاسفة، وأنتج في مراحل النهوض الأوروبية تيارا ثوريا شكل الدكتورة مليحة مسلماني ما بعد الثورة الفرنسية.

> المحطات التاريخية، تكشف أهمية القصباء كمركز للفعل الثقافي اليومي في الشارقة، الحوارات الفكرية والإبداعية بصيغة تفاعلية تثير الكثير من التساؤلات، وتحفز الكاتب والباحث على المزيد من القراءة

الشاعر والإعلامي على العامري من المرتادين دائماً لقناة القصباء التي أصبحت فضاء لكثير من الأدباء والفنانين، وقد حرص على اصطحاب عدد من المثقفين الذين زاروا الإمارات، للمرور في القصباء، والجلوس في ظلال النخل وفي مقاهيها المتنوعة، يقول: من بين الأدباء الذين زاروا القصباء الشاعر الفرنسى برونو دوسيه، وهو صاحب دار نشر تحمل اسمه فی العاصمة باريس، وكان قد نشر أنطولوجيا بالفرنسية لشعراء

زار القصباء وجلس في مطعم العربية إلى الكثير من الصيغ «شبابيك» مع أبنائه، ومنهم واحد يعمل في سلطنة عمان. كما تردد على القصباء الشاعر الشعراء، والفقهاء، والفلاسفة، العراقى شوقى عبدالأمير، لذلك يعد المقهى بصيغته وفى مقهى «جيرارد» كتب «قصائد القصباء». ومن بين زوار القصباء الشاعر شاهداً على ولادة الكثير من والموسيقي المقدوني فلاديمير مارتنوفسكي، والشاعر والفنان محمد العامرى والناقدة الوعى الجمعى للقارة الشقراء المتخصصة بالفن التشكيلي، ما بعد القرن الثامن عشر، أى والشاعر يوسف عبدالعزيز، والشاعر الفلسطيني مراد يضيف: العودة إلى مثل تلك السوداني والأديب وليد أبو بكر والفنان خالد حوراني من فلسطين، والفنان جهاد العامرى، والشاعر جهاد أبو إذ شكلت المقاهي فيها مساحة حشيش من الأردن، والروائى رحبة لالتقاء المثقفين، وفتح والناقد نبيل سليمان، وغيرهم.

ويرى أن مقاهى القصباء أصبحت بمثابة ملتقيات ثقافية، يلتقى فيها أدباء وفنانون من الإمارات مع أشقائهم المقيمين، علاوة





#### محمد أبو عرب: شكلت المقاهي فيها مساحة رحبة للحوارات الفكرية والإبداعية

على فنانين وشعراء من دول أجنبية، وقال: ربما أجواء الجلسات المفتوحة، واللقاءات التلقائية، من دون مواعيد مسبقة، والنقاشات الثقافية،

التى تحولت إلى رئة ثقافية تلقائية، فهي مثل كتاب مفتوح تعبره القناة المائية. وشهدت مقاهى القصباء ولادة قصائد ورسومات ومشروعات وأفكار والتواصل مع أدباء زائرين، إبداعية، فهي بيت بلا قفل، من بين سمات القصباء، وفضاء يتجنح فيه الخيال.





فلاديمير مارتنوفسكي















### من النص الأندلسي

مطاع صفدى مقالاً مطولاً، تجرأتُ على كتابته وإرساله إلى مجلة «العرب والفكر العالمي» عام ١٩٩٢، كتب كلمة لتقديم المقال إلى قرائه بعنوان «من النص الأندلسي»، النص الذي لفت نظر مدير تحرير هذه المجلة وشقيقتها «الفكر العربي المعاصر» هو «البنية الطوباوية لقصور الحمراء»، وأقدمتُ على تحريره بلغتى العربية العصامية والمترددة وقتذاك لمجرد فتح حوار، ولو كان متواضعاً وبسيطاً، بين من كان آنئذ شابا إسبانيا مولعا بالثقافة الأندلسية وفنونها، وكذلك بالإنتاج العربي الحديث من ناحية، وبين أصحاب هذا الإنتاج النهضوى النبيل من الشبان، وسواهم من العرب، الملتفين حول «مركز الإنماء القومي» الذى أسسه مؤلف «جيل القدر» من ناحية ثانية. اعتبر المفكر الذي رحل عنا في حزيران/ يونيو الماضي في تلك الكلمة الافتتاحية للرؤية السيميائية، التى حاولتُ بناءها في بحثى حول حمراء غرناطة، أن «النص يتجاوز عنوانه وتوقيعه معاً،

بعد أن تسلم الكاتب والمفكر

#### كاتب هذه السيطور باشر مشتواره إلى الاستعراب من خلال تعرفه إلى الأندلس

وكثافة المكتوب وحده»، داعياً لقراءة نص هذا الأندلسي الجديد، إن صح التعبير، كمجرد كتابة وليس من متن نظرية الفن، وذلك لأن مؤلفه تعامل، في نظر مطاع صفدي الودود، مع موضوع عمارة الحمراء «كما لو كان في صدد تعمير حجراته الخاصة». نعم، كنت أنوي، ولربما كانت نية طموحة برغم عفويتها وحميميتها، إلى ملء خمسة قرون من الجفاء والانقطاع، على حد قول مطاع، بين الأندلس وأشقائها العرب المعاصرين، وزرع بذرة لمد الجسور بين الماضى والحاضر وخلق حداثة مشتركة، ممتطيا ركب لغة كانت لغة غرناطة والأندلس طوال ثمانية قرون.

وليس من قبيل المصادفة أن كاتب هذه السطور باشر مشواره إلى الاستعراب، بل وإلى التعرّب، من خلال احتكاكه اليومى بقصور الحمراء المبنية على الحرف العربي، والماثلة أمام أعين المرء كعمارة الخط العربي، أو كشعر ارتقى إلى

مستوى العمارة، ليس أكثر ولا أقل. الحمراء هي عمارة نصوص بامتياز، عمارة اختتمت حضارة الأندلس الثرية وأغنت الحضارة العربية والبشرية. إنها تنتصب على ينابيع الكلمة العربية المتمثلة في ديوان العرب والكتاب الكريم. فكما قال مؤخرا القاص والسينمائي التونسي، ناصر خمير: «إن قصر الحمراء لهو القصير-الشعر الوحيد فى العالم». فك تلك الحروف والأشكال الكتابية الرائعة، صورة ومعنى، هو ما دفع ذلك الشاب، ابن غرناطة، إلى ولوج حدائق لسان العرب وعمائر مدينته معا.

بل وكأننا أيضا أبناء العصر، لا نقدر أن نشاهد تلك الفضاءات الخطية المتلألئة أمام مرايا البرك وفي جوار القنوات والنوافير الفائضة بين الشجيرات والزهور المتحاورة مع القبب السماوية ذات التشكيلات النجمية البديعة، مثلها مثل (التخاطيط) الزليج التى نبصر إشراقها منذ الطفولة، لا نقدر أن نتأمل كل هذا

الجمال، الذي حفظته لنا أعجوبة من أعجوبات التاريخ، إلا بذهن لم يعد ذهن أندلس القرن الرابع عشر، وإنما ذهن نهاية القرن العشرين، لا محالة. لذلك، لجأنا إلى أدوات قراءة النصوص لواحد من ألمع وأكثر أدمغة بني آدم إبداعاً في زمننا، أومبيرتو إيكو، الذي غادرنا هو الآخر في شباط/ فبراير هذا العام، علنا نرتب حجرتنا الشخصية ببعض النظام.

في أولى مطالعاتي النقدية والأدبية الناضجة تأخت متابعة دراسات إيكو في السيمياء، وفى سيمياء العمارة بالذات، واهتمامي بالفكر والأدب العربيين كلاسيكياً وحديثاً، سعيا لتنظيم قراءتي (يفهم هنا مفرد «قراءة» حرفيا، بالطبع) للحمراء، التي كانت مقروءة حتى ذلك الحين غالباً من أوجه نظر أثرية وشكلية بحتة، لا روح لها ولا عمق، ناهيك عن أنه ينقص لتلك المقاربات والبحوث الشائعة عن أحد أهم الكنوز الفنية والحضارية العربية والإسلامية، ينقصها التعاطف اللازم مع موضوع البحث، أو بالأحرى، مع موضوع القراءة، لممارسة النقد الفني المفيد. لكن، كلما كنت، ومازلت، أقرأ

ولا تظل ثمة تبعية إلا لأسطره



نصوص إيكو المنيرة، أشعر بأن هذا العلامة العملاق كان سيحس بمتعة عظيمة لو كان بوسعه القراءة بالعربية، ولكان سيثرى كثيراً جداً بحوثه وحتى رواياته، مع أنها غنية أيما غني، ولكانت تعدت قدرات أغلبية معاصريه من النقاد وعلماء اللغة والفن. فكما ذهب إليه مؤلف «اسم الـوردة» و«الفن والحُسن في الجمالية القروسطية» نفسه أن الإنسان لم يُخص بالمعرفة المطلقة، وبالتالى هو كائن مجبر على الشك وعلى خوض مغامرة البحث. بقى، إذاً، عطاؤه العلمى والإبداعي الفريد للغاية، من حيث اتساعه وإمعانه في المفاهيم، مع وجود «فراغ» في نقد اللغة والشعر وعلم الجمال والفلسفة المكتوب بلغة الضاد، وهي علوم بلغت ذروة ازدهارها فى جنوبى المتوسط والأندلس فى تلك القرون المحبّبة للكاتب الإيطالي، والتي أقام فيها مثلما أقام في حداثتنا.

ويدا بيدٍ مع سيمياء إيكو، ومدججين بلغة الأندلس العربية، وبعيون منفتحة، دخلنا الحمراء مراراً محاولين صوغ «كينونتنا» (وهذا المصطلح عزيزٌ على مطاع صفدى، القارئ الدائم لهيدغر،

والقارئ أيضاً لأمبرتو إيكو)، التى شاءت أن تكون كينونة أندلسية حية وجديدة، عربية وحديثة، متخلية عن النظرة الحنينية أو الأركيولوجية الصرفة إلى الماضي، بل بغية إفساح مجال خصب للقاء بين المثقفين الإسبان/الأندلسيين والعرب في حاضرنا المضطرب. كانت سنة ١٩٩٢، التي صدر فيه هذا «النص الأندلسي» عن قصر الحمراء، سنة رمزية بكل معنى الكلمة في إسبانيا، لا ريب في أن مطاع صفدى كان يعى ذلك، إذ قررت سلطاتنا الاحتفاء (لا أدرى إن كانت فكرة «احتفاء» مناسبة هنا) بذكرى سقوط غرناطة، يعنى الانتهاء الكارثي للأندلس وإنشاء ما قيل إنه أول دولة حديثة على أنقاضها (وهنا الحداثة تكتسي معنى سلبيا بيّنا ما دامت تستند إلى طمس الآخر واللجوء إلى الأحادية في اللغة والمعتقد ومحاكم التفتيش)، وإحياءً أيضاً لذكرى ما يسمى

بـ «اكتشاف أمريكا» الذي حصل سنة ١٤٩٢ ذاتها، انطلاقاً

من غرناطة وبرعاية الملكين المحتلين لآخر دولة أندلسية، إيزابيل وفرناندو، الأمر الذي غيّر مصير الدنيا أنذاك.

فى هذه المناسبة المشحونة بالمشاعر والدلالات، انعقدت بإسبانيا الكثير من الفعاليات، أهمها أولمبياد برشلونة ومعرض إشبيلية الدولي. وكان نصيب غرناطة السعيد معرض «الفنون الإسلامية بالأندلس» المقام في قصور الحمراء عينها، الذي سمح لنا بمشاهدة مجموعة كبيرة من التحف الفنية النفيسة الأندلسية قادمة من أهم متاحف إسبانيا وأوروبا وأمريكا، ومن بعض البلاد العربية. وقد شجع منظر كل تلك الروائع مجتمعة في آخر فردوس الأندلس المعماري إلى تقمص شخصية معاصرى تلك الأعمال المبدعة وإهداء مقالنا إلى «صناع الحمراء في ذكرى المئة الخامسة لسقوط غرناطة»، كبادرة تمرد صغيرة على جبروت التاريخ وتعبيرا عن حلم النهوض والاستمرار.

واليوم، في برهة استعادة

هذه الذكريات، وداعا لمطاع صفدي، الذي لم تسنح لي فرصة الالتقاء به شخصيا، ووداعا كذلك لأمبرتو إيكو، لا أستطيع إلا أن أعترف بأن إطلالاتي على نصوص الكاتب العربى الكبير، زادت من قلقى وألمى تجاه الأوضاع المتدهورة والمأسوية التى تعيشها الكثير من الشعوب العربية، ما يجعلني أتساءل الآن أكثر من ذي قبل عن جدوي الجهود التنويرية الجبارة، التى بذلها مؤلفانا الأوروبى والعربى المذكوران وسواهما، ما دام «الشر المحض» والاستبداد ينهضان مرة تلو الأخرى هنا وهناك موديان بكل ما هو عادل وإنساني.

على أية حال، أظن أنه ليس هنالك خيار آخر إلا المثابرة فى نثر بذور الأخوة والتفكير ضد الهمجية، على غرار ما قام به مطاع وإيكو، عسى أن يشرق مستقبل أفضىل. لذلك، أرحب بصدور مجلة «الشارقة الثقافية»، وأشكر هيئة التحرير لدعوتها الكريمة للمشاركة في هذا المشروع الجديد الذي يمهد لى/لنا، السبيل لمواصلة تلك «اللقيا غير المتوقعة» التي رآها مطاع صفدى في نصى الأندلسي.

ليس هنالك خيار آخر إلا المثابرة في نثر بذور الأخوة والتفكير ضد الهمجية



### سرود عربية تحت سماء بلجيكا الأدباء العرب يعيدون رسم خريطة بروكسل

لذلك حينما حاولت ثلة من الأدباء العرب المقيمين فى بلجيكا، كتابة بلد إقامتهم بطريقتهم الخاصة من خلال سرود عربية يعيدون فيها رسم خارطة هذه المملكة الأوروبية، التى تحتضن اليوم عاصمة الاتحاد الأوروبي (بروكسيل)، فإنهم كانوا يفتحون البلد على حوار جدى وضرورى مع الآخر. هذا الآخر الذي لم يعد بعيداً،

بل جزءاً من الندات. فهولاء الأدباء المنحدرون من أصول عربية؛ منهم اليوم «بلاجكة» يستبطنون الذات والآخر معا، بعد أن صار آخَرُهُم جزءاً من كيانهم الجديد كمواطنين بلجيكيين. لذلك كان من الطبيعى أن يحققوا إقامتهم الإشكالية كمبدعين في هذا الحوار الصعب والضرورى الذى لا سبيل إلى تفاديه.

> یاسین عدنان - بروکسل تصویر: کریم ابراهیم يبدو أن الوطن العربي قد تمرّد على حدوده التقليدية،

ليس فقط بسبب هجرات أبنائه إلى مختلف المغتربات الأوروبية والأمريكية وغيرها، ولكن أساساً بسبب حرص الأدباء العرب على امتلاك الوجهات الجديدة التي يختارون الإقامة فيها عبر آلية الكتابة وطرائق الإبداع.



مقاهي برروكسا



الحوار في هذا الكتاب الجماعي، الصادر عن منشورات ملتقى الطرق بالدار البيضاء بدعم من وزارة الثقافة المغربية ومجلس الجالية المغربية بالخارج، والذي حرّره وأشرف عليه وأعده للنشر الكاتب المغربي طه عدنان، بدأ منذ العنوان؛ فعنوان الكتاب (هذه ليست حقيبة) المرفق بصورة من إنجاز الفنان العراقي ستار نعمة، لمهاجر عربى يتوسط أحد شوارع بروكسيل مرتديا قبعة وبجانبه حقيبة، يحاور منذ الغلاف رسام بلجيكا الأشهر رونيه ماغريت ولوحته الشهيرة (خيانة الصور) التي تتضمن صورة غليون، مع عنوان مفارق (هذا ليس غليوناً). نفس المفارقة إذا تقصّد طه

عدنان ورفاقه الانطلاق منها فى كتابهم الجماعي الذي أهدوه إلى ضحايا هجمات (٢٢ مارس) الإرهابية على بروكسيل في إصرار من الأدباء العرب على إدانة الإرهاب.

هكذا شدّد هولاء الأدباء، ومنذ التقديم، على أن: «علينا جميعاً أن نتبرّاً من هولاء الأوغاد والقتلة، لنؤكّد أن هذه الجرائم الإرهابية لا يمكن أن ترتكب باسمنا». فعكس التيار المساعد على تخصيب مشاعر الخوف والكراهية وترويج الأحكام المسبقة، انبرى المشاركون السبعة عشر في هذا الكتاب للاشتباك مع أسئلة الهجرة واللجوء والعنصرية والتطرّف والإقصاء والتعايش، من خلال محكيات أدبية تراوح بين التسجيل والتخييل لتقارب القضايا الشائكة، ضمن سياقاتها السياسية والاجتماعية والنفسية المعقدة. هكذا جاء وقوفهم ضد الارهاب

#### اشتبكوامع أسئلة الهجرة والتطرف والإقصاء والتعايش عبر الكتابة والإبداع

وتبرّؤهم من شريعة القتل فنيّاً وتحليلياً لا شعاراتياً فقط، لكنه تحليل الأديب المبدع الذي يقبض على المفارقة والتناقض وليس تحليلا جامدا ومقولباً كما هو سائد في الأوساط الإعلامية.

ولأن لكل رحلة بوصلة وخارطة طريق، فقد اختار الأدباء العرب، أن يترحّلوا بين مختلف مناطق بلجيكا ليقترح علينا كل مبدع من المجموعة مدينة بلجيكية من الداخل. هكذا نقرأ (قنينة في عرض بحر الشمال) للسورى هوشنك أوسى، (أحوال الصفصاف الباكي) للمغربي علال بورقية، (تفضَّل أيُّها الغريب) للمصري عماد فواد، (بورخوروكو) للعراقي ماجد مطرود، (صدأ الماس) للسوداني الهادي عجب الدور،

(الجثمان الحيّ) للعراقي حازم كمال الدين، (كراسى الأمل) للفلسطينية بيسان أبو خالد، (نزيل الغرفة ١٤) للمغربي نبيل أكنوش، (ليلة في فندق أميغو) للعراقى زهير الجبورى، (هـى، هـو، وغـزة) للفلسطينية نسمة العكلوك، (حيّ السياسيّين المنكوبين) للعراقي على بدر، (بطاريق سان لامبير) للسوداني هشام آدم، (آشوری فی لییج) للعراقي أسعد الهلالي، (نحنُ أبناء مخيّم أيضاً) للسورى عبدالله مكسور، (البوق الأحمر) للعراقي خالد كاكي، (أشباح ديسمبر) للعراقى مهند يعقوب، وأخيراً (مملكة شجر أعياد الميلاد) للمغربي طه عدنان.

سرود طريفة متنوّعة تمّ ترتيبها حسب منطق جغرافى (من الشمال إلى الجنوب): أوستند، بروج، الفلاندر الغربية، أنتوربن، سان تريدن، لوڤن، بروكسيل، لييج، بييرزيت، نامور، شارلروا، الأردين.

#### تتحدّد العلاقة بالمكان عبر أحداث تتنوّع خلالها المسارات وتتباين المصائر

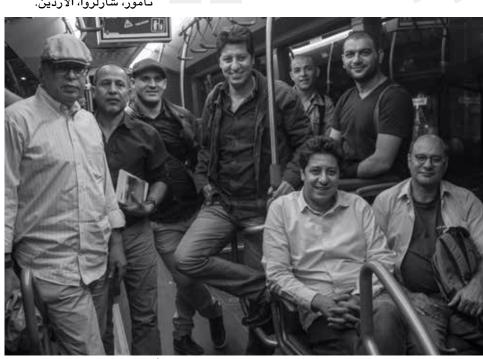

الزميل ياسين عدنان مع بعض أدباء بلجيكا العرب في حافلة ببروكسيل

محكياتٌ عربيةٌ عن أماكن بلجيكية، تشكّلُ عنصراً جوهرياً للسرد تارةً، ومحض ذريعة لحكايات شرقية خالصة تارةً أخرى. المهم، أنها تضيء تجربة المبدع وملامح المكان على حدّ سيواء. فسيواءٌ كان المكان ملجاً أو منفى، مسكناً أو موطناً، تتحدّد العلاقة به عبر أحداث تتنوع خلالها المسارات وتتباين المصائر. مصائر شخصيات منها المهاجر واللاجئ والعامل والعاطل والطالب والفنّان والمثقف.. منها طلّاب العيش الكريم وطلّاب الموت الرحيم.

محكيات (هـذه ليست حقيبة) جاءت مطعمة بصور فوتوغرافية تحاور المدائن وتشتبك معها بحرية فنية





وجمالية، وبلمسة إنسانية

حانية وإحساس عال بالمكان. صور أنجزها خصيصاً لهذا الكتاب الفنان الفوتوغرافي

محكيات عربية عن أماكن بلجيكية تضيء إبداعاتهم وتعايشهم معها

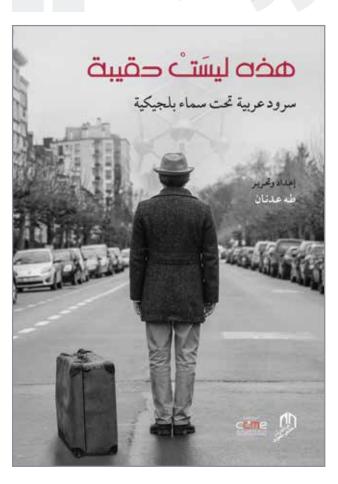

محرّر الأنطولوجيا- فلقد أنهكتنا التحاليل المشدودة من شعرها لخبراء لم يَخْبروا شيئاً. الناس يحتاجون إلى أشياء واضحة لعلهم يفهمون. والأدب يقدِّم، ببيان لا يشوبه تبسيط، ما قد يتطلُّب من الخبراء الجيوسياسيين العديد من التقارير المعقدة. لذا، يمكن أن نحكى قصصاً لا تسبّب عسر الفهم. أن نساهم في رواية ذاكرتنا المعاصرة. أن نقدّم صورة واقعية، أو متخيّلة سيان، عنا وعن هذه المملكة الصغيرة باعتبارها فضاء تخييلياً غير مطروق كفايةً في

عبر دروب الأدب -يضيف

أدبنا العربي». وبالفعل، فقد جاءت قصص هذه الأنطولوجيا لتنخرط بجدارة في سياقين متباينين ومندغمين في الآن ذاته: سياق الأدب العربى المهجرى الجديد، وسياق الأدب البلجيكي المكتوب بلغات بلجيكا الجديدة، والمؤكّد أن اللغة العربية، صارت في السنوات الأخيرة إحدى اللغات الأساسية لهذا البلد الأوروبي العريق.

العراقي، المقيم في بروكسيل هو الآخر، كريم إبراهيم. (هذه لیست حقیبة) کتاب

أدب يمارس الحوار الحضارى بامتياز. سرود شيقة طريفة يمكن اعتمادها في إطار الدبلوماسية الثقافية التي نحتاج إليها اليوم كعرب ومسلمين في علاقتنا بالعالم. والأدباء المشاركون في هذه الأنطولوجيا كما يؤكد طه عدنان في مقدمة الكتاب: «لا ينتجون أدبا مستعجلا يغازل أفق الانتظار الغربى السائد ويستجيب لتوقعاته الفنية والجمالية، في انصياع تام لمعايير نفعية تقيس الأدب بمقياس الطائل السياسي الملموس والجدوى الاجتماعية المحسوسة»، بقدر ما يكتبون «بحرّية لكسر المزيد من التابوهات هنا وهناك». وهدفهم الأساسي هو «أن نجابه الصور النمطية دون إنكار ما تقوم عليه من حقائق أحياناً، ودون الركون إلى تمجيد الذات الذى يُفقِد الإبداع روحه النقدية القلقة. بمقدورنا أن نقترح مداخل جديدة للفهم

- حوار مع الشاعر سيف السعدي
- كهف الهوتة.. حكاية يسردها المكان
- حكاية مثل: (اللي ما يعرف الصقريشويه)
  - ملابس وزينة المرأة في الإمارات
  - يوم الراوي مسيرة وطن في ذاكرة أبنائه
    - قراءة في قصيدة «الربع الخالي»
      - مجازیات



لوحة للفنان: عباس يوسف أحمد

### تراثيات

الشعر والأدب الشعبي

طارق حداد

معرفته.

السكبير الأسستاذسيف بن حارب السعدي له خصوصية وتفرّد مختلفان، لأن أبا حمد يمنحك بحضوره الفكري والإبداعي مساحة واسعة غنية بالرؤى والتجارب والمودة والشاعرية التي يمكن أن تستلهم

الحوارمع الشاعر

أكد أن الشاعر إعلامي ومؤرخ

سيف السعدي:

أبحث عن قصيدة لم تكتب بعد



■ سأبدأ معك من ملفك الخاص أولاً.. بعد مرور كل تلك السنين التى قضيتها متابعاً ومسؤولاً وقابضاً على جمر الشعر؛ كيف تصف مسيرتك الشعرية بما فيها من تقاطعات؟

- بدأت مسيرتى الشعرية بداية متواضعة جداً، لكننى

الشاعر الشعبي أقدر من الشاعر الفصيح في

تبني قضايا أمته لكونه الأقرب إلى الناس

إلى الآن لم أزل أبحث عن قصیدتی التی لم أكتبها بعد، والتى أتمنى أن أهتدى إليها، مقتنعاً أن كل ما كتبته خلال مسيرتي الشعرية كان مجرد محاولات للوصول إلى التميّز الذي لم أصبل إليه حسب ما أعتقد، وهنا أقول صادقاً: إذا كان أبو الطيب المتنبى يدعى شاعراً فمن الصعوبة أن أدّعي

لو قرأت إحدى قصائدي من دون وضع اسمي عليها، لعرفت أنها لي، فلكلُّ شاعر أسلوبه الشعر أنا وكثير من الشعراء، ما أصبو إليه في مسار الشعر. فأنا مجرد إنسان أحاول التشبه

> ■ كيف ذاك وشهادة أغلب المتابعين من الشعراء والنقاد تقول غير هذا؟!

بالمبدعين، ولست منهم!

- هذا رأى الناس، وأنا أشكرهم على آرائهم بي، لكنني في حقيقة الأمر لم أصل بعد إلى

■ من خلال معرفتی بك؛ أشهد أنك من نخب الشعراء الذين يمتلكون القدرة على استحضار الصور الشعرية بقالب يحافظ على خصوصية الشعبى، وفي الوقت ذاته يمنحه مساحة حداثية مهمة.. كيف تمكنت من تخطى النمطية لبلوغ ذلك؟ - هذا التحول لا إرادى، ولا



من الأمسيات الشعرية الشعبية





مقارنة مع عدد من مشاهير

- أنا، وأعوذ بالله من كلمة

أنا التي لا أحبذها، لأنها تعبير

عن الأنانية، حصلت ولله الحمد

من ولاة الأمر على اهتمام

كبير قبل أن أحصل عليه من

الإعلام، وأولهم وعلى رأسهم

صاحب السمو الشيخ محمد

بن راشد آل مكتوم نائب رئيس

الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبى، الـذي أغرقني

بمكارمه. إلا أن الإعلام؛

سواء المحلى أو الخليجي، لم يقصر معى إطلاقاً، وأنا هنا

أجزم مع تقديري للإعلام،

#### الشاعر ذو الموهبة الحقيقية ليس بحاجة إلى وسيلة إعلام لتقديمه والتعريف به

الشعر؟

أستطيع الإجابة عنه؛ لكنني لم أحاول أن أقلد أحداً، ولا أحد علمنى ذلك. التحول هنا (ربّاني)، فالإنسان بفطرته يبدأ مقلداً لأنه صنيعة مجتمعه، يتكلم بلغة محيطه لكنه في موضوع التفرد، وبعد فترة عمرية معينة، يظهر التميز إن

كان الشاعر يمتلك الموهبة، وعندما يأتى التفرد يصبح للشاعر لون وشكل مميزان. ولهذا أعتقد أنك تستطيع معرفة قصيدته من دون أن يذيّلها باسمه، وأنا أجزم بأنك لو قرأت لى قصيدة من دون وضع اسمى عليها، لعرفت أنها لي، لأن لكل شاعر طرقه الخاصة في تناول قصيدته.

■ إلى أي حد يمكن للشاعر الشعبى أن يكون فعالاً في تبنى قضايا أمته مقارنة بالشاعر الفصيح؟

 الشاعر الشعبى أقدر من الشاعر الفصيح في تبني قضايا أمته، لكونه الأقرب إلى السواد الأعظم من الناس، بينما قد يكون الشاعر الفصيح نخبوياً يصعب على الكثيرين من الناس فهم ما يعنيه من طروحاته.

■ ألا ترى أنك مظلوم إعلامياً

أن حاجة الإعلام إلى الشاعر أكبر من حاجة الشاعر إلى الإعلام، فالشاعر هو الإعلامي والمؤرخ الأول، لأن الكثير من أحداث التاريخ أرَّخها الشعراء بقصائدهم، والأمثلة على ذلك كثيرة منذ العصر الجاهلي وما تلاه، ولو لم يكن للشاعر هذا الحضور ما كان للماجدى بن ظاهر أن يبقى إلى يومنا هذا برغم عدم وجود وسائل إعلام الساحة الشعرية الشعبية؟ فى زمنه، فالموهبة الحقيقية تثبت وجودها ويتلقاها الشعرية أن يهتموا بالإعلان الخلود بصدر رحب.

> ■ في ظل تهافت الشعراء على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة وما توفره من خدمات مجانية.. إلى أين وصلنا في قضايا تواصل الشعراء مع الناس خارج مدى تلك المواقع، أى وجهاً لوجه؟

- مواقع التواصيل الاجتماعي لا يعتدُّ بها على الإطلاق، لأنها تحتوى الغث

والسمين بغياب مراقبين يفرزون أو يدققون النصوص التي تعرض، وهي تتبع تسميتها وسائل تواصل اجتماعي لا غير.

■ من خـلال علاقتك الطويلة مع الشعر والشعراء والمتلقى والإعسلام.. ما العوامل التي تؤثر في تردى أو تفعيل نشاط

- على منظمي الأمسيات عنها، واختيار الأسماء التي تمتلك جماهيرية واسعة، وأن تكون تحت رعاية شخصية فاعلة ومؤثرة، وأيضاً اختيار المكان والزمان المناسبين لجمهور الساحة الشعرية الشعبية.

■ ما أخطر سقطات الشاعر الشعبى إذا شئنا أن نشير إليها لتجنب الوقوع بها، أو تلافيها إن تعرض لها؟

#### أوصىي الشعراء الشباب بالاطلاع على التجارب الإبداعية للشعراء السابقين



سيف السعدي أثناء حواره مع الزميل طارق حداد

- أخطرها قدح وذم أعراض الناس شعراً أو غيبة.

■ إعلامياً أغلب الشعراء يمتدحون بعضهم بعضأ أمام وسائل الإعلام، لكن في الحقيقة هناك استغابة ونميمة وحسد، والتقليل من إمكانات بعضهم بعضاً الشعرية.. هل تؤكد هذه المعلومة؟ وكيف يمكن تلافى تلك الحالات؟

- ليس الجميع، وللعلم المواهب تخدم بعضها بعضاً، وتحب بعضها بعضاً، لكنها تكره المدَّعين.. فلا تلتفت إلى سقط المتاع مهما بلغ بك الغضب لأنك إن لم تفعل تصبح كما قال الشاعر.

إذا جاريتَ في خُلَق دنيئاً فأنتَ ومنْ تجاريه سَواءُ

■ ما الهم الني ينؤرق سيف السسعدي؟ ومنا النذي أعبده لتجاوز*ه* مستقبلاً؟

- مستقبل أولادي وأحفادي من حيث حسن تربيتهم وتهذيب أخلاقهم وتعليمهم ما استطعت إلى ذلك سبيلاً.

■ كنت دائما داعماً مهماً للمرأة الشاعرة.. ما رأيك بالشعر النسائي الإماراتي، وهل وصل إلى مكانة أفضل؟ وهل هناك نصائح أو عوامل تساعد المرأة على تحقيق حضورها الإبداعي

- أولاً المرأة هي أمي وأختي وابنتي وزوجتي



من مشاركاته الشعرية



#### وحفيدتي، والمرأة كما قال لم يعلمني أحد كيف أكون شاعراً، و لم أصل أحمد شوقي في الأم: بعد إلى ما أصبو إليه في مسار الشعر! الأُمُّ مدرسةً إذا أعددتَها

الذى تود قوله لوسائل الإعلام والقائمين على مطبوعات الشعر الشعبى في هذا الصدد؟ أعددتَ شعباً طيِّبَ الأعراق

والشاعرة الإماراتية كانت

ومازالت وستبقى فى الطليعة، لأنها أخذت حقها في كافة

أنشطة الوطن لكى تكون كذلك.

■ ما أهم ملاحظاتك على

الشعراء الشعبيين من خلال

معرفتك الواسعة بهم؟ وكيف

تصنفهم بالمقارنة مع شعراء

- ما يحزنني أن هناك

مواهب تستحق أن نقف لها

تقديراً واحتراماً، لكنها مقلدة

فقط من حيث الإلقاء مثلاً.

لماذا لا يبقى الشاعر على

سجيته وشخصيته؟! فالإبداع

يصل إلى متذوقيه بأى طريقة

يطرحها الشاعر ببصمته من

■ معروف أنك تناصر جيل

الشبعراء الشبياب وتأخذ

بأيديهم حين تجدهم يستحقون

المناصرة.. ما نصيحتك لهم

للوصول إلى النجومية؟ وما

دون تقليد غيره.

الخليج؟

- أوصى الشعراء الشباب بعدم استعجال الشهرة، والتريث قبل النشر، وأخذ المشورة ممن سبقوهم، والاطلاع على التجارب الإبداعية للشعراء السابقين والمعاصرين.

■ الساحة الشعرية الإماراتية.. إلى أين في رأيك؟

- إلى الصدارة بإذن الله، بسبب رعاية ولاة الأمر حفظهم الله، ووجود مواهب متميزة سيكتب لها الخلود بعون الله.

■ هل من بين أبنائك من تشعر بأنه قد يمتلك موهبة الشعر؟ وكيف سيكون حكمك على

- كىل أبىنائى شىعراء مستترين؛ لأنهم يتخوفون من أن يعرضوا عليَّ أشعارهم ولا يعجبنى ما يكتبون، ولهذا لا

أستطيع أن أحكم عليهم، وإن كان أصدقاؤهم يقولون عنهم شعراء.

■ في نهاية هذا الحوار ما الذي تود أن تختتم به لقاءنا؟

- أشكر صياحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم إمارة الشارقة، الداعم الأول للثقافة، على إطلاقه مجلة (الشارقة الثقافية)، وهذا ليس غريباً على شخصية مثقفة تعى معنى المعرفة مثل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي الشاعر المثقف، والرجل الحكيم، والإنسان الفاضل.

كما أتمنى لأخيي الشاعر عبدالله العويس التوفيق في قيادة دفة هذه المطبوعة التي أعتقد أنها ستكون من أفضل مجلات العالم العربى الثقافية والشعبية لوجوده في قيادتها، وأطلب له العون والتوفيق من الله سبحانه وتعالى تأكيداً لقول الشاعر:

إذا لمْ يكنْ عوناً من الله للفتى فأوَّلُ ما يجنى عليه اجتهادُهُ

الشاعرة الإماراتية كانت وستبقى في الطليعة لأنها أخذت حقها في كافة الميادين



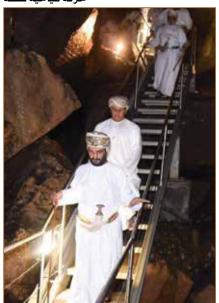

#### الشارقةالثافية - مسقط

أسرع الراعى إلى مغادرة المكان عائداً إلى أغنامه، التي جمعها وتوجه إلى أهله وراح يحدّثهم بما رآه، فلم يصدّق الأهل ما رواه الراعى، ظناً منهم بأن الرجل أصابه مسٌّ أودى بعقله، ولكى يقفوا على حقيقة الأمر؛ مضوا إلى حيث بيَّن لهم المكان، وحين عادوا كانوا قد حملوا في مخيلاتهم قصصاً وحكايات غريبة عجيبة عززت ما كان الراعى قد رواه من قبل. ومن يوم أن حدثت تلك الواقعة في ستينيّات القرن الماضي-كما يؤكد أهل المنطقة— والكهف الذي يحمل اسم (كهف الهوتة) أصبح محط أنظار الباحثين، والدارسين، والسيّاح الذين يقصدونه من أماكن مختلفة من العالم.

سلطنة عمان معروفة بكهوفها التى تنطوى على الكثير من الأسرار، ومن بين تلك الكهوف:

■ كهف (مجلس الجن) ويقع في جبل بني جابر في جبال الحجر الشرقي.

تكوينات ومنحوتات صخرية متعدّدة الألوان

تشكّلت عبر ملايين السنين تحت الأرض

الداخلية في الجزء الجنوبي من سلسلة الجبل الأخضر، ويبعد عن مسقط نحو ساعتين، وما يميز كهف الهوتة عن بقيّة الكهوف العمانيّة، ليست غرابة تكويناته، وتشكيلات صنخوره وحسب، بل كونه أخذ اسمه من القرية التى يوجد بها، إضافة إلى اتساع مساحته وامتداده داخل الأرض مسافة ٤٥٠٠ متر تحت الأرض، وبالطبع ليست كل هذه المساحة متاحة للزوار، حيث خصصت لهم مساحة أكثر من نصف كيلومتر، وهي كافية لكي يحيط السياح بمحتويات الكهف من خلال التجوال في المعرض الجيولوجي الذي يحتوي على العديد من الصخور، والقطع

■ كهف (الكتان) بولاية عبري.

■ كهف (الهوتة) الذي يقع في ولاية الحمراء، بالمنطقة التى تزيد على ١٥٠ قطعة أثرية، إلى جانب المواقع الإلكترونية، ومنصاته التفاعلية التي تستعرض الحقب التاريخية التي

أسهمت في تشكل الكهف عبر السنين، والشروحات التي تقدّم للزوار كتعريف بتاريخ الكهف، وتشكّلاته، والتعرّف إلى خواصه،

#### تعيش في بحيراته أسماك عمياء من دون عيون محاطة بالظلام والأسرار

وتكويناته الحجريّة.

ومن خلال تلك الشروحات عرفنا أنّ الكهف تكوّن عن طريق الصفائح القارية التى تتحرك بمعدل سنتمتر واحد كل سنة، وعبر ملايين السنين نحتت الصخور تلك التكوينات متعددة الألوان التي تشكّلت نتيجة تكلس الأملاح الذائبة والمعادن المختلفة مع مياه الأمطار، وغطاء رسوبى جيولوجى مبكر، كلها تميزت بغرابتها.. لذا حاك السكان حول الكهف الذي يعدّ أول كهف تم افتتاحه للسياح فى منطقة الخليج العربية عام ٢٠٠٦، العديد من الأساطير، منذ اكتشافه، ويرى الزائر الصخور

المتدلية من الأعلى والجبس، وقطرات الماء المتساقطة من السقف إلى أرضية الكهف لتتكوّن في الأسفل العديد من الأحواض المائية المتجمّعة من المياه التي تدخل الكهف قادمة من الوادي المنحدر من أعلى الجبل، من خلال فتحة تسمّى (الهوتة)، وهي فتحة طبيعيّة، وتخرج بعد توغلها داخل الكهف من فتحة (الفلاح) التي صنعها الإنسان، إضافة إلى الجداول الصخرية، تلك المشاهد التي تجعل الزائر يشعر بأنه يتجوّل داخل متحف طبيعي، فينسى الوقت، ذلك لأن الرحلة داخل الكهف تغرّد خارج إطار الزمن



مدخل الكهف



من مكونات الكهف

الرطوبة في بعض مناطق هذا

زائـر الكهف لا بد من أن

يلفت نظره تكوين صخرى كلسى

هائل على هيئة أسد يبدو فاتحا

فكيه متوثباً للانقضاض على

فريسته، يذكّرنا بأسد بابل.

لكن الفرق أنّ أسد بابل نحتته

يد الإنسان البابلي، بينما أسد

كهف الهوتة نحتته الطبيعة عبر

ملايين السنين، لذا لن نستغرب

أن يكون عمر هذا الأسد نحو

ثلاثة ملايين سنة.

الجزء تصل إلى ٩٠ في المئة.

الميكانيكي، فالدقائق مليئة بالأسرار، والمتعة، والمغامرة، وإطلاق المخيّلة، تؤكد ما يقول الشاعر سيف الرحبي:

«كانت روحك الأكثر سطوعاً روحك المتدفقة بالغناء والمرح تطوّقني

#### كيَد أنتظرها من عصور سحيقة حين كنا نتجول في الكهوف»

لقد ارتبطت الكهوف بالعودة إلى الماضى كونها سجلا للكثير من التغيرات الجيولوجية، فصارت مقصداً سياحياً، تندرج ضمن سياحة الكهوف.

ولتسهيل حركة الزوار داخل الكهف؛ تم تزويده بقطار كهربائي هو الأول من نوعه في السلطنة لنقل العائلات إلى مختلف مكوّنات الكهف، وليصبح من معالمه الرئيسة التي تقدّم إحدى أهم الخدمات السياحية، نظراً لبعد المسافة بين المرافق الخدمية وقاعة الاستقبال وبوابة الكهف الرئيسة، وبعد أن يطلق صافرته، يبدأ النزوار رحلتهم التى تستمرّ دقائق، لكنّ تلك الدقائق تبدو مليئة بالإثارة، والمتعة، إذ يجد الزائر نفسه

السحيقة حتى يصل إلى مدخل الكهف، ثمّ بعد ذلك يتابع الزوّار الجولة مشيا على أقدامهم التي تلامس صخور الكهف، والتعرّف عن كثب إلى مقوماته الفريدة من تشكيلات صخرية فريدة من نوعها باستخدام السلالم صعوداً وهبوطاً، فيعيشون أجواء الحكايات المنسوجة نتيجة ظلام الكهف الذي تحاول الإنارة أن تبدده دون أن تفك خيوط نسيجه، ولن تستطيع.. ثم يسير الزوار بين زواياه، وصخوره، وخلال درجات حرارته المتباينة وفق الارتفاع، واتساع المكان، أو ضيقه.

عشرین متراً، وفیها نوع نادر من الوردية، وتصل شفافيّتها إلى

محاطا بمناظر الجبال، والوديان

ولا بدّ لمن يرور الكهف أن يتوقّف أمام بحيرة الكهف التي يصل عمقها إلى أكثر من الأسماك يطلق عليها (الأسماك العمياء)، وهي تبدو من دون عيون، لكنها تملك شعيرات طويلة تستعين بواسطتها الحصول على الغذاء، وبعضها تملك عيوناً صغيرة جداً، وهي أنواع نادرة من الأسماك الشفافة بألوانها

#### تكوين صخري كلسي هائل على هيئة أسد نحتته الطبيعة عبر ثلاثة ملايين سنة





المعرض الجيولوجي

#### أصبح محط أنظار الباحثين والدارسين وقبلة أفواج السيّاح من كل أنحاء العالم درجة يمكن للناظر رؤية هيكلها العظمى، إضافة إلى الخفافيش، وبقية الكائنات التي تعيش في الكهوف.

وهذه البحيرة ليست البحيرة المائيّة الوحيدة في الكهف، فهناك ثلاث بحيرات صغيرة، لكنّها تميّزت عنها كونها الأكبر، إذ يبلغ طولها نحو ٨٠٠ متر، وعرضها ١٠ أمتار، وأقصى عمق لها نحو ١٥ متراً، وتتوسط الكهف، وتحتوى على ٣٠ ألف متر مكعب من المياه.

والتجول داخل الكهف والبحيرة ليس بالأمر اليسير، فهويحتاج إلى تجهيزات خاصة، ليس فقط للتمكن من اجتياز المناطق الوعرة، بل لتحمّل الأجواء داخله، فدرجة

وللحفاظ على الحياة الطبيعية داخل الكهف؛ ينصح بعدم التصبوير، كما تجنبت الشركة الأضبواء العالية، والأصوات الموسيقية الصاخبة، كى لا تؤثر في الحياة الطبيعية داخل الكهف بسبب الاهتزازات، وشدة الإضاءة، والتي قد تؤذي الخفافيش، والمعالم الجيولوجية الفريدة من نوعها- كما قال المهندس خالد محمد العجمى مدير تطوير المشاريع للشركة المشرفة على الكهف– وأبضاً حفاظاً على الأشكال الصخرية الطبيعيّة التي ظلت على مدى أربع سنوات مغلقة، للصيانة والترميم، حتى افتتح مؤخّراً بعد جُملة من التحسينات وأعمال التجديد ليصبح (كهف الهوتة) قبلة أفواج السيّاح الذين حين يدخلونه ليس بحثا عن الشاة التي فقدها راعي الأغنام، بل عن المتعة، والإثارة والجمال.



سيف الرحبي

## اللي ما يعرف المسقر يشويه

رويداً.. مرت لحظات ثقيلة شعر

البدوى خلالها بقلق شديد على

طائره، الذي لم يظهر على غير

عادته. كان النهار قد انتصف،

والشمس صارت محرقة، وعلى

الرغم من هذا تابع الرجل بحثه

المضنى إلى أن غربت الشمس

ولم يعد في الإمكان المتابعة،

فقرر التوقف عن البحث، على

أن يتابعه في الصباح. وفي

طريق عودته لفتت انتباهه نار

موقدة من بعيد، فقصدها عله

یجد لدی موقدیها ما یدله علی

صقره. وحين وصلها، وجد

راعى إبل يهم بتناول عشائه،

مما كان يشويه على تلك

النار، وكعادة أهل البادية

العرب رحب الراعي

بضيفه قائلاً:

(تفضل على

لكل مثل في حياتنا اليومية حكاية كانت سبباً في وجوده وتداوله بين الناس، ليكون مادة تعبِّر عن حالة أو واقعة يجب أن يتخذها المجتمع موعظة يستفيد منها في حالات مشابهة، وبهذا يصبح المثل صورة متداولة بين الناس، كلما طرأ حدث مشابه على حياتهم أسقطوا عليه ما يلائمه من الأمثال. والأمثال متشابهة في مجملها ليس في الخليج العربى وحسب، بل فى الوطن العربى والعالم كله، وهي في كثير من الأحيان متشابهة في المقصود والمراد، ما يدل على أن حاجات البشر متماثلة مهما تغير المكان ومرَّ الزمان. ومثلنا لهذا العدد هو:

(اللي ما يعرف الصقر يشويه)

قصّة المثل يحكى أن رجلاً بدوياً من

أبناء الصحراء كان يعشق الصيد والقنص، وكان لديه صقر متميز بشكله وسماته وقدرته على التعامل مع الطرائد، التي كان البدوي ينشط في اقتفائها مستمتعاً بمشاهدة طائره كعادة العرب.

وذات يوم خرج البدوي إلى الصيد، يرافقه صقره متنقلاً من مكان إلى آخر ومستمتعاً برؤية طائره، وهو ينقض على فرائسه ببراعة تشعره بمتعة الصيد، وتنسيه تعب البحث والركض والجوع والعطش. فالصقر يجب أن يتدرب لكى يبقى بلياقته المطلوبة في القنص، ويجب أن يتعلم ألا يأكل إلا مما يقنصه.

تلك الحالة، أراد البدوى أن يستريح قليلاً ليسترد نشاطه، وراح يعطى الصقر إشارات

رجّال). لكن عيني البدوي كانتا تبحثان عن أثر ما لم يدركه الراعي، وعندما تفحص البدوى بقايا الريش المتناثر حول المكان، أدرك أن طائره صار وليمة دعاه إليها ذاك الراعى. وهنا، وبحسرة شديدة سأل البدوى مضيفه: (ما الذي تدعوني إلى مقاسمتك إياه يا رجل؟). فأجاب الراعى: (إنه نوع من الحمام البرى اللذيذ، فتفضل على الميسور). تنهد البدوى بلوعة وهزُّ رأسه قائلاً: الحق معك (اللي ما يعرف الصقر يشويه).

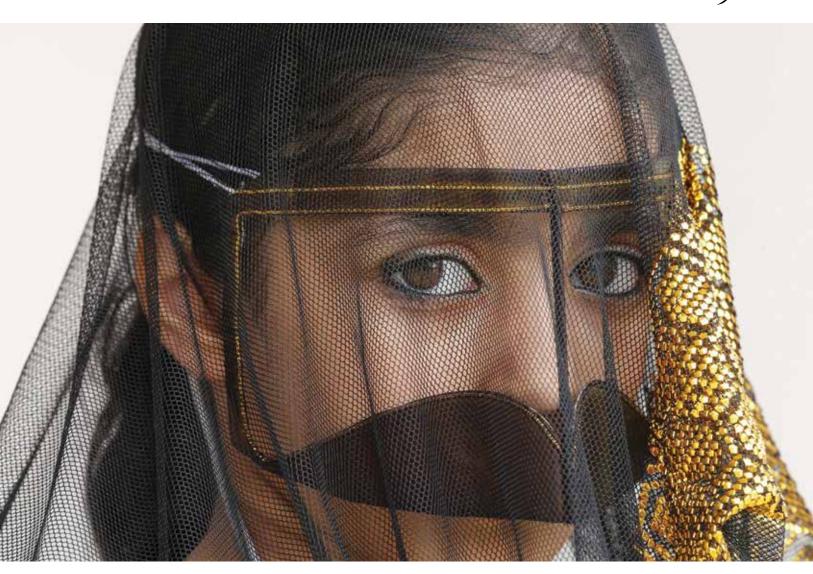

### ملابس وزينة المرأة في الإمارات

تميزت المرأة الإماراتية منذ القدم بأناقتها، برغم

بدائية الأدوات والمواد المتوافرة آنذاك، فكانت تصنع ملابسها وأدوات زينتها من المواد المتوافرة في البيئة المحيطة بها، ولم يمنعها شح المواد وصعوبة الظروف الاقتصادية من التميز في هذا المجال، فجاءت أثوابها أنيقة زاهية بألوان متعددة وأشكال جميلة تميزت بمسمياتها المختلفة. ومن أبرز الأعمال التي حرصت المرأة الإماراتية عليها قديما وتجهد للعناية بها، كانت صناعة ملابسها وزينتها. ومن أهم الصناعات التي كانت تزين أثواب النساء قديماً، (التلي والبادلة).

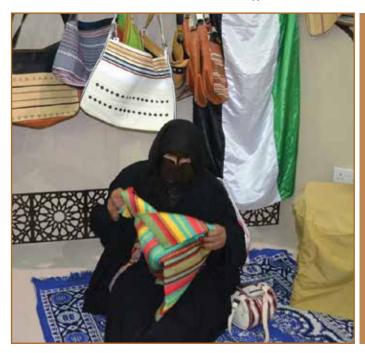



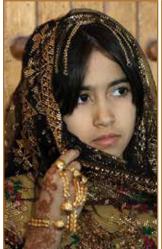

#### تعد الكندورة من أهم ملابس المرأة الإماراتية، وتحاك من جميع أنواع القماش

(البادلة) هي النسيج الذي يتم تركيبه على السروال من الأسفل ليؤطره ويمنح المرأة الزينة حينما ترفع ثوبها أو يظهر منه، أما (التلي)؛ فهو ما من ناحية الصدر والكفين، وتتكون البادلة بعد نسجها على الأداة المخصصة لذلك، فيقال (ثوب مزرّاي). وهي (الكاجوجة)، من البيت والأطراف، أما (التلي)، فهو أهم ملابس المرأة الإماراتية، غالباً ما كان يتسم بلون واحد، وهو الأبيض الفضى، بينما تطور الأمر، وأصبح ينسج بكافة الألوان، وتتشابه طريقة عمل الاثنين، لكن باختلاف طريقة تركيبها ومكانه.

> ولعل أشهر ما يميز أزياء المرأة الإماراتية، خصوصاً التقليدية منها، تزيينها بخيوط (التلي) الذهبية، أو خيوط الزري الفضية. و(التلى)، الذي يعرف أيضاً باسم (السين)، عبارة عن خيوط من القطن تتألف عادة من ستة خيوط أو (هدوب)، ثلاثة من كل جهة يتوسطها خيط واحد من الفضة، وتقوم المرأة بجدل هذه الخيوط بطريقة فنية، إذ يكون خيط

أما (الرري)؛ فهو عبارة عن خيوط من الحرير الأصفر اللمَّاع، والذي تُزركش به الملابس، ويعتقد أن لفظة يركب على الثوب و(الكندورة) (الـزرى) فارسية مشتقة من كلمة (زر) وتعنى الذهب. وقد كانت تطرز الملابس بالزري

الفضة في الوسط دائماً.

تعد (الكندورة العربية) من

وهو ثوب واسع يُرتدى في المناسبات الخاصة، مثل حفلات العرس والأعياد، وتلبسه النسباء والفتيات والبنات الصغيرات في معظم دول الخليج العربي، ولا فرق فى زخارفه أو تفصيله أو ألوانه فيما بينهن، وهو يصنع من الثانية التي ترتديها المرأة أقمشة حريرية سادة.

ولإكساب الملابس أناقة، كانت النساء قديما يعملن على صباغة الملابس منزلياً من خلال استخدام الملونات فتحتان طويلتان لليدين وفتحة الطبيعية، حيث تستخدم النباتات الطبيعية في صباغة الملابس، التي كانت متوافرة باللون الأبيض فقط، فالكركم لمنح اللون الأصفر، والزعفران للبرتقالي، والقرمز يمنحها اللون الأحمر، بينما الرُّمان للون الفوشيا، والنيلى يمنحها اللون الأزرق، وكانت طريقة الصباغة تعتمد على وضع

#### حرصت المرأة الإماراتية على صناعة ملابسها وزينتها برغم بدائية الأدوات



و(الكندورة) عبارة عن

(فستان) يحاك من جميع

أنواع القماش، وتتزين بخيوط

(التلى) الذهبية المطرزة على

الأكمام والرقبة، لتضفى على

(الكندورة) لمعاناً وبريقاً يزيد

من أناقة المرأة. وهناك أيضاً الثوب، وهو عبارة عن القطعة

فوق (الكندورة)، وتستخدم

فى صناعته أنواع عديدة من الأقمشة، وهو مستطيل الشكل

يخاط من الجانبين، وتترك

واسعة للرقبة، وقد تضاف إليه

قطعة من الخلف تسمى الذيل.

فى حين يشبه (السيروال) أو

(البادلة) البنطال ولكنه أوسع

وفضفاض، والجزء الأسفل

منه یکون مزیناً بتطریز جذاب من (التلي). ولأثواب المرأة

الإماراتية أنواع أو أسماء عديدة، أبرزها ثوب (النشل)،

تختار الأقمشة بعناية

صناعة التلي والبادلة أزياء تقليدية









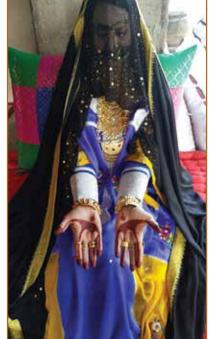

#### المادة مع الثوب في قدر ماء على النار لنصف ساعة أو أكثر، بحسب الرغبة في درجة اللون وثباته، وعادة تستخدم الألوان الفاتحة للرجال، بينما تكون الألوان الداكنة والمرحة للنساء. الجدير بالذكر أن تلك

الملونات لم تكن فقط للزينة، بل لبعض الخواص التجميلية للمرأة في الإمارات: والطبية للبشرة، فمثلاً نبات (الورس)، كان يمنح الرائحة الطيبة للجسم، ويمكن إضافة ماء الورد والعطور إلى أي قِدر فخارى تترك فيه الملابس ليومين أو أكثر ليمنحها الرائحة آخر من أقمشة أخرى تخاط مع العبقة التي تدوم طويلاً. أما بعضها بعضاً.

نبات (القرط)؛ فهو لعلاج الحساسية والجروح، كما أنه يمنح الملابس اللون الرمادي. ويعتبر النيل مهمأ لتبييض البشرة وتنعيمها، وهو ذاته كان يستخدم بعد حله بالماء للكتابة باستخدام أعواد النخيل.

أهم نماذج الملابس التقليدية

#### ميرح

وهو من الأزياء التقليدية الأخرى لدى المرأة الإماراتية، ويكون بتخريج الثوب بلون

#### هذه الأثواب كانت تستخدم النقدة

عدد من الرحالة الأوروبيين وثقوا الأزياء

والملابس الإماراتية في كتبهم

ثوب سمى بهذا الاسم نسبة لمناسبات معينة.

#### السويعية

تستخدم المرأة الإماراتية عباءة يطلق عليها اسم (السويعية)، والتي تلبسها عند خروجها إلى مناسبات مهمة، وكانت (السويعية) تصنع قديماً من الحرير أو الصوف وتجمل بـ(الزرى). وهي عبارة عن رداء طويل فضفاض، الغرض منه عدم إبداء ملامح الجسم، وكانت (السويعية) قديماً تستورد من الكويت والبحرين والسعودية.

#### الشيلة والبرقع

(الشيلة) عبارة عن قطعة قماش سوداء اللون يطلق عليها بعضهم اسم (الوقاية). وكانت الشيلة في الماضي كبيرة، ويصل طولها إلى المترين، وكذلك يبلغ عرضها نحو المتر الواحد، تضعها المرأة على رأسها

#### الثريا

إلى تطريزه بقطع الفضة أو

خيوط الفضة التي كانت تباع

وزناً، فهو يصنع من قماش

متخلخل النسيج، ويسمى (تول

ناعم) علماً أن كلمة (نقدة)

كانت قديماً تعنى وزن الفضة.

هو الشوب الذي يكون مطرزاً بشكل مثلث عند الصدر، وقاعدته إلى الأسفل تشبيها بنجم الثريا في السماء. أما ثوب (سرح) فيكون مطرزاً بوحدات تنزل طولياً فقط، فى حين يختلف الأمر فى ثوب (حفن)، إذ تقطع زخارفه خطوطاً أفقية. وتستخدم المرأة الإماراتية أيضا ثوب (الملسلس) أي الموشى بخطوط ملونة بألوان مختلفة، وهي براقة ذهبية وفضية. ويوجد أيضاً ثوب (الكورار)، ومعظم



الحفاظ على التراث والتقاليد

خلال خروجها من المنزل حيث تغطى وجهها بالشيلة قبل أن ترتدي العباءة. وهناك أربعة أنواع للشيلة هي: (السارى-السمة- الغيل- التورة)، وقد ذكرت الشيلة أو الوقاية كثيراً في الشعر الشعبى، فكان المسافرون فى رحلات الغوص يرمزون باستخدامهم لكلمة الشيلة إلى الشوق إلى الأهل والأحبّة.

كذلك استخدمت (الكندورة) فى تعبيرات الشعراء الشعرية، كناية عن الشوق إلى الأهل والأرض، خاصة أنهم كانوا يغيبون لعدة أشهر عن قراهم ومدنهم، ومن أغطية الرأس يكلفون فيها. الأخرى ما عرف باسم و(الغشوة) أو (البوشية) التي تتكون من قماش حريرى أسود مطرز الحواشي.

يستخدم البرقع لتغطية الحاجبين والأنف والفم، في هذا المجال. ويصنع عادة من قماش خاص غالباً ما يتم استيراده من الهند، وهو باللون الكحلى اللامع، وقد يختلف ويلبس باللون الأحمر، وهو نوع غالى الثمن للطبقات ويستخدم للطبقة المتوسطة. أما النساء المتواضعات الحال؛ فيلبسن (البرقع) الأخضر الأقل جودة.

#### الأزياء في الكتب

كانت الأزياء في الإمارات وسلطنة عمان تحديداً، موضع اعتناء نوعى بالنسبة إلى بعض الكتِّاب الأجانب، وفي هذا السياق، فقد وصفها بإسهاب وتفصيل كبيرين مجموعة من الرحالة الأوروبيين الذين مروا في هذه الأرض. وكذلك فعل عدد من الرجال العسكريين الذين كانوا في المنطقة خلال



فترة الاستعمار البريطاني والبرتغالي، وأيضاً في أثناء مهماتهم الرسمية التى كانوا

وقد وثّقت مجموعة كتب (الملافع) و(البرقع البدوي) أنجزها رجالات غربيون في فترات مختلفة، تقاليد الأزياء في المنطقة والإمارات، وهي مؤلفات تعتبر فريدة من نوعها نتيجة غياب التوثيق العربي

ومن أبرز من كتبوا في تلك الفترة، (اللفتناننت توماس لمسدن) الذي نشر كتاباً متخصصاً بهذا الشأن عام ١٨٢٢، وهو يعد من أوائل الذين الثرية، والأصفر منه أقل جودة كتبوا عن أوضاع المنطقة في تلك المرحلة، وقدم في كتابه المذكور وصفأ لملابس النساء التى غلب عليها اللون الأسود في حينها.

(الميجر توماس سيكنز) الذي أصدر كتاباً في عام ١٨٣٦ وصنف فيه أستواق مسقط والأزياء التي كانت تباع فيها.

أما (بلغريف)؛ فقد زار الشارقة عام ١٨٦٠، وذكر أن أسبواقها كانت تعرض العديد من المنتجات الصوفية، موضحاً أنها كان تشتمل على مصنع للعباءات الخفيفة، والأثواب القطنية الطويلة.

وهو فعلاً ما أكده الرحالة (لوريمر) الذي زار الشارقة عام ١٩٠٥، إذ ذكر أن العباءات كانت تصنع من صوف الأغنام. وكذلك درج على هذا النهج عدد من الرحالة الآخرين، مثل: (ألن فيلرز، وألفريد ثيسغير).

ومن أبرز الإصيدارات الحديثة التى وثّقت أزياء المرأة وهناك أيضاً الرحالة الإماراتية التقليدي، كتاب

(الملابس الشعبية في دولة الإمارات العربية المتحدة)، الذي أصدرته دائرة الثقافة والإعلام في عجمان عام ٢٠١١. وقد استعرض الملابس الشعبية للرجل والمرأة والطفل في المجتمع الإماراتي، وأضاء على مصادرها وتصميماتها وأنواعها وطريقة خياطتها. ويعد الكتاب مرجعاً مهماً في هذا الحقل لأنه الأول من نوعه.

وهناك أيضاً كتاب (الأزياء والزينة في دولة الإمارات العربية المتحدة) لمؤلفه الأستاذ عبدالعزيز المسلم، الذي تطرق فيه إلى بيان مميزات وخصائص الأزياء التقليدية في الإمارات، وأنواع ومسميات الألوان وخامات الملابس، وكذلك رصد فيه طرق العناية بالملابس.

وهناك إصدارات أخرى لكل من الباحثتين شيخة الجابري وفاطمة المغنى اللتين فصلتا فى كتابيهما تفاصيل زى المرأة وزينتها في الإمارات. وقد تناول موضوع زينة المرأة الإماراتية: الحلى والعطور والحناء والكحل، إضافة إلى العناية بالشعر وتسريحاته. وهناك أيضاً العديد من الكتب التى صىدرت حول التراث الإماراتي الأصيل.

#### ذكرت الشيلة كثيراً في الشعر الشعبي، وترمز إلى شوق المسافرين لأهلهم





### حاكم الشارقة يشهد انطلاقة الدورة (١٦) من الشارقة الدولى للراوي

تحت رعاية وحضور صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، حفظه الله تعالى ورعاه، انطلقت فعاليات النسخة السادسة عشرة من ملتقى الشارقة الدولي للراوي، في القاعة الكبرى بالمدينة الجامعية، وبحضور سعادة عبدالعزيز المسلم، رئيس معهد الشارقة للتراث، ود.سعد عبدالله الصويان، ضيف شرف النسخة السادسة عشر من الملتقى، ولفيف من المسؤولين في القطاعين الخاص والعام.

#### الشارقةالتخافية

في هذا الملتقى الذي يستمر ثلاثة أيام؛ يشارك رواة وحكواتيون وباحثون ومختصون في التراث، اتخذوا من (جحا) تراثاً إنسانياً مشتركاً كشعار للملتقى، بما لم تتخلُّ عنه يوماً، فسلطان يتضمنه من أنشطة وفعاليات السند والمدد، وضمير الاتحاد، وندوات ومحاضرات منوعة. سعادة عبدالعزيز المسلم

قال في كلمته التي ألقاها في

افتتاح الملتقى: يعود ملتقى الراوى في نسخته السادسة عشرة ليؤكد مكانة الشارقة الثقافية، ودورها الرائد في الثقافة العربية والعالمية، فهى بيت المثقفين العرب وحاضنة التراث العربى التى لا يتوانى عن تقديم الغالى والنفيس للثقافة والمثقفين وللتراث العربي، لقد أصبحت

الملتقى يؤكد مكانة الشارقة الثقافية، ودورها الرائد في الثقافة العربية والعالمية

من تأثير في الأطفال والكبار، لذا فإن للأطفال نصيباً كبيراً فى هذه الدورة، كما أن النهج العلمي مازال يحيط بالملتقي، إضافة إلى الكمّ الكبير من الإصدارات المهمة.

بعد ذلك تم عرض فيلم عن رحلات (جحا) في الأمصار العربية والأوربية والآسيوية وعودته ليستقر هذا العام فى ملتقى الشارقة السادس عشر للراوى عاصمة الثقافة العربية والإسلامية.

ولأن للأطفال نصيباً وافراً من هذه الشخصية؛ فقد قدم الأطفال لوحة غنائية راقصة تجسد شغف الأطفال بالتراث



الشارقة، في عهد سموه،

مركزاً للثقافة والعلم والفن..

في ملتقانا هذا العام؛ اخترنا

شعار (جحا) تراثاً إنسانياً

مشتركاً، لما لهذه الشخصية

من من عروض الافتتاح



العربي من خلال تعلقهم بقصص ونوادر جما.

بعد ذلك تم عرض فيلم (خيال الظل) الذي قدمه مجموعة من الشبان بما يخدم رحلات (جحا) وتجواله في الدول والمدن التي زارها.

ثم عرضت مسرحية (جحا والحمار) التي تبين روح الفكاهة التى كانت تتحلى به تك الشخصية التراثية الطريفة.

وفى نهاية تلك العروض قام صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي بتكريم المملكة العربية السعودية- ضيف الشرف لهذا العام— لما تحويه من إرث حضارى ومكانة مرموقة للراوى والرواة، والعيارين. يمثلها الأستاذ الدكتور سعد الصويان الباحث المرموق







كما تم تكريم الأستاذ ربيع عنبر، الباحث العماني الفذ الذي رهن نفسه للتراث البحرى لمدينة صور العريقة، والدكتور محمد رجب النجار (رحمه الله) الباحث الذي كان متميزاً بعلمه وأخلاقه، وأثرى المكتبة العربية بكتب قيمة منها (جما العربي) والشطّار

لقد أصبح يوم الراوي من كل عام، واعتباراً من



عبدالعزيز المسلم

#### تقديم الدعم المادي والمعنوي والعمل على تحسين الظروف المعيشية للرواة والحرفيين

لحدث تراثي شعبى تحتفى به إمارة الشارقة، حيث أطلقت يومها إدارة التراث بدائرة الثقافة والإعلام برنامج (يوم الراوى)، ثم أقيمت لهذه الغاية، وعلى امتداد سننوات هذا البرنامج، فعاليات تكريمية باتت تقام سنوياً، وخلال الدورة الأولى ليوم الراوى من عام ۲۰۰۱ تم تکریم الراوی الراحل الموسوعة الذكير والأكثر إجادة لرواية الأحداث (راشد الشوق) رحمه الله رحمة واسعة، والذي توفى في العام ٢٠٠٠، وكان صاحب السمو حاكم الشارقة قد عاده عندما كان مريضاً وقال له: (أنت يا راشد دفتر الشارقة).

لقد كانت توجيهات صاحب السمو حاكم الشارقة، حفظه الله، واضحة في هذا الشأن من خلال تقديم الدعم المادى والمعنوى والعمل على تحسين الظروف المعيشية للرواة والحرفيين. كما أوصى سموه بالاستنارة بآرائهم

ومشورتهم في مجالات التراث الثقافي، باعتبارهم ركيزة وعنصراً مهماً من عناصر التراث، فالأمم تستند على التراث لتعيد كتابة تاريخها استنادا إلى روايات الرواة وحملة التراث الثقافى وما تحمله ذاكرتهم من مخزون ثقافي. ولهذا سعت منظمة اليونسكو لحث الدول الأعضاء على إنشاء نظام للكنوز البشرية الحية، كما تقوم بدعم هذا البرنامج، ففي عام ١٩٩٧ أصدر المؤتمر العام قرارا بإطلاق برنامج لإعلان روائع التراث الشفهى غير المادي للإنسانية للحفاظ عليها. وهذا ما دفع إمارة الشارقة الى إقرار (يوم الراوى) إيماناً منها بقدرات الرواة وإمكانياتهم، ووفاء لما قدموه للوطن والأجيال الجديدة، فالرواة من أهم حملة التراث وصائنيه، لأنهم يحملون في ذاكرتهم ما يعتبر شواهد على مسيرة الوطن وأبنائه. قراءة في قصيدة

## الربع الخالي للشاعر العماني الراحل حمد الخروصي

رحل الشاعر حمد الخروصي بعد أن ترك الشابقةالقافية في عهدة ذاكرتنا الكثير من الأثار الثمينة،

والهبات الإبداعية، والأعمال التي ستظل شاهدة على علو كعب هذا الشاعر في كثير من واحات الأدب ومنتدياته. ليس على مستوى سلطنة عمان وحسب، وإنما على مستوى الخليج العربي، والوطن العربي بشكل عام.

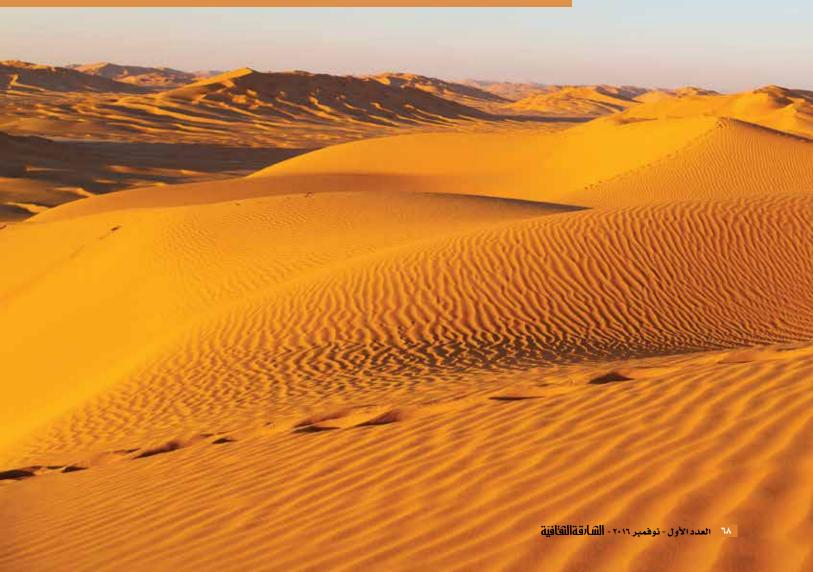

هذه قراءة في إحدى قصائد الراحل الكبير وقد حملت عنوان (الربع الخالي)، سنحاول من خلال قراءتها إلقاء الضوء على فكر شاعر يسبر ببصيرته أبعادا نتمنى أن نستضىء بهديها لنستمتع برؤاها

لا بير يخزن دم سيل الهم في بالي لا نوق تحمل زاد ليل الشوق في وداعك لانجم ويرد الصدى ويصد موالي أرحل يا صوتي والفضا صحرا على ذراعك لانجم ويرد الصدى ويصد موالي أرحل يا صوتي والفضا صحرا على ذراعك ثبت مكاميد النخيل ورقع اسمالي أرحل: عسى فزعة قصيدة تكشف قناعك ولأن الرياح تمرنا: يا ربعي الخالي بعبر وأنا حافي؛ ولحافي رملك شراعك محتاج أسحب هالسما من سحبها البالي لابد أعصرها غضب تبكي على ضياعك ما دام لأجل أمشي طريقك دست بنعالي بدوس من خان العروق النابضه وباعك ضجّيت من وحش السكوت الماسك أفعالي مليت من طفل الحضور وصرخة أوجاعك روض أوابد هالجشع أضرب ولا تبالي ما دام بالصحرا (بدو) فالكل أشياعك! حنا كتبناع الصخر (هذا الوطن غالي) نسمع شخيبه وننفطم يظماك من جاعك ارحل ياصوتي بلاصدى: أفديك باطفالي البير عينه للسما والحبلع ذراعك

في لحظة انفراد مع الذات يداهمنا الخروصىي بنفى صادم لمشاعرنا وأحاسيسنا كما صدم هو به، وقد بحث عما يروي ظمأه في عتمة ليل مفعم بالجوى. لقد افتقد الشاعر مكامن الأسرار؛ فلا بئر يختزن عبور سيل جارف فيضيع جريانه في المجهول، ولا زاد له في وداع يحتاج فيه إلى الكثير من المساندة ليتمكن من معادلة فعل الشوق والوقوف إزاء لحظات الوداع بثبات قلب يكاد ينهمر وجدأ وحنيناً. إن الصور المختزنة في هذا البيت تدعو للتفرس ملياً (بير يخزن دم السيل الهم في البال)، ثم النوق التي يمكنها أن تحمل الكثير مما يعانيه في لحظات الوداع مفقودة أيضاً، فكيف له أن يتحمل كل هذا بمفرده..

لانجم ويرد الصدى ويصد موالي أرحل يا صوتي والفضا صحرا على ذراعك



يواصل الخروصى نفى ما يمكن أن يعينه على انفراده هذا، فالظلمة تكاد تطغى على معالم الأمكنة فلا يرى منها ما يقوده إلى مبتغاه، وكأنه كان على موعد مع نجم كثيراً ما تقاطع معه في الأمكنة من خلال لقاءات سابقة لهذا الرحيل. الخروصى يقطع الأمل ويرسل صوته في استغاثة موجعة وقد تحول الفضاء إلى صحراء لا رجع للصدى بين كثبانها، فالرمل يمتص الأصوات بشراهة فيشعر المنادى بقوة الصمت الذى يحيط به، وهو ما فاجأنا به الشاعر..

#### ثبّت مكاميد النخيل ورقّع اسمالي أرحل: عسى فزعة قصيدة تكشف قناعك

فى ذلك الاتساع الغامر يحاول حمد الخروصى أن ينوع المشهد كي لا يأسره ألم الوحدة والصمت. مخاطباً صوته الذي حوله إلى كائن يناجيه في لحظات انعدام من يسامر ويناجي طالباً منه أن يتشبث بالمكان، حيث تبدو أثمال الشاعر قد تمزقت وروحه تكاد تتداعى، ومراميه تتشتت فى مفردات يعجز عن الإحاطة بها. ولعله حين أعاد إلى صوته طلب الرحيل، كان المراد منه أن يحمل شكواه ونجواه إلى العوالم البعيدة في هذا الدجي، ولعل القصيدة تكون خير مرسال تزيل زيف الأقنعة وتظهر الحقائق كما كان يودها الشاعر..

#### أرحل عسى تنقل مرض عدواك وأحوالي دام (النقع) ما يحجزك (والبرق) ما راعك

يستمر طلب الرحيل بإصرار عارف لماذا يجب أن يستمر الرحيل لعله ينقل ما ألم به إلى الآخر المعنى بالخطاب، ولعل ذاك الآخر

تصيبه عدوى البحث عن مصدر الصوت فيلبى النداء ويتم التلاقى طالما ليس هناك غبار يعيق المسار ولا برق يخشاه صدى عابر للحدود..

#### ولأن الرياح تمرنا: يا ربعي الخالي بعبر وأنا حافي؛ ولحافي رملك شراعك

الخروصى، مستعيناً بالرياح، يحاول بعد أن يقتنع أن لا عوائق يمكن أن تسد المسار عليه أن يعبر ذاك الاتساع الصحراوى العسير عارى القدمين بعد أن فقد الكثير في انتظار اللحظة المناسبة للانطلاق.. إن تعبير (باعبر وانا حافي) هنا يتداخل مع لحافي الذي يشكل الغطاء الرملى الذي يتحول إلى شراع تقوده ريح المجازفة باتجاه تحركها. هذه صور معجونة بأسى ممض يضغط على الأحلام فيحولها إلى وجع مقيم يصعب على المرء تحمل آلامه كما وردت في القصيدة:

#### محتاج أسحب هالسما من سحبها البالي لابد أعصرها غضب تبكي على ضياعك

ثم ينتقل الشاعر من الأداء إلى الرغبة، فهو بعد كل الذي عاناه بحاجة ماسة إلى الاهتداء بما تحتضنه السماء، وهو راغب في سحب تلك السحب البالية التي تحجب عنه مواقع النجوم التى تشكل الدليل الذي يسعى في إثره الهائم للوصول إلى الاتجاه المراد، والمخاطب هنا هو الشاعر التائه الباحث عن مفقود لا بد من الاهتداء إليه مهما كان الثمن..

#### ما دام لأجل أمشي طريقك دست بنعالي بدوس من خان العروق النابضه وباعك



إذا هناك أمر يجهد الشاعر في الوصول إليه مهما كلفه ذلك. هنا يبدو كيف تتشكل الصبورة الشعرية المعنية بالخطاب، فالمخاطب أعز وأهم من أن يهجر أو يباع، وعليه فإن الشاعر لديه الرغبة والتصميم على أن يدوس تلك النفوس التي تحاول أن تتاجر بهذا الأهم في حياته..

#### ضجّيت من وحش السكوت الماسك أفعالي مليت من طفل الحضور وصرخة أوجاعك

الصمت وحش يلجم الصوت ويجبرك على ابتلاع شكواك، وبالتالى التوقف عن أداء ما يجب عليك القيام به إن استكنت له كما يصوره الخروصي. لقد ولى زمن الرهبة من قلب الشاعر وبات في إمكانه أن يصرخ في وجه الأسبى والوجع واللوعة حازما عازماً على أن يكون لفعله حضور يغير من مجريات الأحداث في مصلحة ما يود أن

#### روّض أوابد هالجشع أضرب ولا تبالي ما دام بالصحرا (بدو) فالكل أشياعك!



سيدته شكلت تجربة إنسانية ونفسية ووطنية

وهكذا يتضح المخاطب أكثر، فيتجلى الوطن بقامته الوارفة، بأوابده الخالدة بمعانيه السامية، ومكانته اللائقة في نفوس أبنائه. هنا يكون للخطاب فعل أمر المحب الذي يشجع محبه على أخذ المبادرة والشروع في فعل يجب ألا يؤجل، طالباً منه ترويض الجشع المتجذر في النفوس ومتمسكا بالمصالح الشخصية، فالصحراء لم تزل تنجب بداوة فطرية تتمتع بمكارم كانت ومازالت عناوين يحترمها أهلها الذين يشكلون أعمدة الوطن وسياجه المنيع ضد السلبيات، وكل ما ينتج عنها من معوقات تقف في وجه تقدم الوطن..

#### حنا كتبناع الصخر (هذا الوطن غالي) نسمع شخيبه وننفطم يظماك من جاعك

لم يعد الشاعر وحده المعنى بأمر الوطن، إذ يتحول خطابه من الفردي إلى الجمع، حيث تأخذ عبارة (نحن) المكان المرجو منها لأننا كتبنا (عالصخر) أن هذا الوطن الذي يضمنا جميعاً وطن غال لا يقدر بثمن، وأن الكتابة على الصخر يفترض بها ألا تزول بفعل عوامل التعرية، فالصخر هنا تأكيد على أصالة حب الوطن المتجذرة فى نفوس أبنائه بقوة الانتماء الحقيقى، والإيمان الراسخ للظامئين دوما إلى نبع الوطن الثرى الذي يروى من يود الارتواء من

#### إرحل يا صوتي بلا صدى: أفديك باطفالي البير عينه للسما والحبلع ذراعك

نداء أخير يطلقه الشاعر حمد الخروصى يضمنه إحساسه بكل كلمة قالها في هذه المناجاة المستلهمة من محبة الوطن، طالباً من صوته الرحيل من دون أن يترك خلفه صدى، فالوطن أغلى من أن ننتظر حتى يحين لنا موعد التعامل معه، لأنه

بحاجة إلى كل جهد صادق مستمر مهما كانت التضحيات، لأنه أغلى من النفس والأهل والولد. ثم يختم الخروصي حسناءه هذه بصورة من أروع الصور الشعرية حين يصور البئر الذي افتتح به القصيدة بأنه (عين للسما) ففى الليالى المقمرة المزدانة بالنجوم، وعلى الرغم من الظلمة السائدة، فإنك حين تحدق في بئر الماء ترى السماء قد ارتسمت فيه على حدود اتساعه بتلك المفردات التي تلهم خيالك صوراً كتلك التي أبدعتها مخيلة الشاعر حمد الخروصى.

أكثر ما يميز نص حمد الخروصي، هو احتشاد تلك الصور المعبرة التى ساقها باقتدار رسام ماهر تاق وظل حتى رحيله في حالة عشق دائم مع وطنه الذي لم يفارقه أينما حل وارتحل.

حمد الخروصى لم يستخدم مصطلحات معجمية أو مغرقة في الشعبية ليوصل للناس لوحات مبهمة يصعب تحليل مضمونها، بل استخدم إضاءات تمكن من خلالها أن يقهر الظلمة في النفوس ويرينا مكامن الجمال في عتمة المشاعر.

النص بمجمله حالة فردية عبر من خلاله الشاعر عن كثير من الهموم التي رغب أن يتشارك فيها مع الآخر من خلال إطلاقه لتلك الأوامر التي تقضى بوجوب رحيل صوته، حاملاً نداءه إلى من يعنيه الأمر، وهذه حسنة تحسب له في إطار التوعية الوطنية.

(الربع الخالي) قصيدة تشكل تجربة جديدة في تفعيل الحداثة الشعرية الشعبية وهضمها بسهولة، لأن في معانيها قدرة مكنها الشاعر من أن تكون خطابه الإنساني والنفسي والوطني والإبداعي إلى عالم يحتاج إلى جديد قادر على إجراء واستيعاب تغيير يواكب التسارع الحاصل في كافة المجالات الإنسانية المحيطة بعالمنا اليوم.

## ونة المفرود



بهذا الإحساس الغامر العابر سنوات الزمن عشقاً لعاشق مازال يتغنى بالهوى على مرأى ومسمع من يود أن يفتح عينيه وقلبه على مشهد الشعر المحفور في ملامح عبدالله بن ذيبان الهائم بقوة اللهفة بين الجمال والحنين.

عبدالله بن ذيبان - الإمارات

ونّه اللّي بالكرى غَافِي مِ الولايث فَردُ بِكُلافِي فِي ضِيمِيْري ودُ لهُ خافِي فِي ضِيمِيْري ودُ لهُ خافِي عَشر وْسَبعْ وقمّه يْنَافِي عَشر وْسَبعْ وقمّه يْنَافِي ولا رمسْ حدْ بالجّافِي احْسوري شُيوفِه يْشَيافِي وانْ مِشَى عَ الارضْ بتْقَافي وارْتِوى مِنْ كَاسْ لحْسَافي وارْتِوى مِنْ كَاسْ لحْسَافي وارْتِوى مِنْ كَاسْ لحْسَافي في يَعِيمُ دُرّافِي فِي فِي غِبيْبٍ مَالهُ اسْييَافي في في القوايل لنْعِنَا حَافِي في القوايل لنْعِنَا حَافِي في المَوْايل لنْعِنَا حَافِي في القوايل لنْعِنَا حَافِي يُعِيمُ بالخَافي في المَوْايل لنْعِنَا حَافِي يُعِيمَ بالخَافي في عنام يُعِيمِيحْ بالخَافي مِينَا حبّهُ ولا رَافِي

ونّ إِن ونّ هُ عَلَى ونّهُ وَلَهُ وَنَهُ الْمَفْرُوْد لِي جَنّهُ عَا ولي فِي هُلَوْد لِي جَنّهُ عَا ولي فِي هُلُود لِي جِنّهُ عَا ولي فِي هُلُودُ لِي سِنتُهُ لِي سِنتُهُ لِي سِنتُهُ لِي سِنتُهُ لِي سِنتُهُ لِي سِنتُهُ مَا خِذ الأوْصَافُ مِ الجِنّهُ وَانْ رمس مَنطُوق له بنّهُ وَانْ مِلْ مَنْ هُلُهُ وَالْمِنْ فَي فَنّهُ وَالْمِنْ مُنْ هُلُهُ وَالْمِنْ فَي فَنّهُ وَلَي يُشْبِجُنّهُ وَلَي يُشْبِجُنّهُ وَلَي يُشْبِجُنّهُ وَلِي فِي فَنّهُ وَلِي لِي يُشْبِجُنّهُ وَلِي اللهِ وَلِي اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ اللهِ وَلِيهُ اللهِ ال

## القلب السليمر



صور مترعة بتداخلات إيمائية تشعرك بقدرتها على النفاذ إلى آخر مقامات أفكارك. لقد استثارنا وأنارنا مهدي بن سعيد بعد أن استمال مشاعرنا بهذا التوصيف الغامر للحظات تداعيات الشعر. إنها الحكمة المتواطئة ببراعة مع السرد وتماهى الخيال مع الحقيقة لتكوين نص على هذا القدر من التميز.

مهدى بن سعيد - السعودية

لكِنْ يُسرِدُهُ للغَديْرِ اللِّي عن العَدْبُ انحَرَفْ لوْ مَا تِجَاعِيدُ المُلوْحِهُ مَا ظهَر بِيْ مُنْعطَفْ بالاغْلِفه والارْصِفه عَادي ولكِنْ مُخْتِلِف فِي بِيْرٍ مَا يلحَقُ رِشَاهُ اللهِ قَتِيْلاتِ الشَّرَف» والبًا: بدايه حالفَه ما تنتجر بالمنتصف كَاسكُ كِرسْتَالْ -انْتِبهْ- ماهو رْخَام ولا خَزَفْ الى مَرَهُ مِتْمَسْكِنَه تِمْشِي عَلى شُورٌ (الألفُ) وتُزوَّجُوا لِيلةٌ نَدمْ في عِرْقِكُ اللِّي مَا نِزَفْ في بُرِدْ ليله رابعه لاعاري ولا مِلتِحِفُ متّى الصباح اللِّي يُطهّرني ذنوبٌ ومعترف في نُشوة المغنى المَزيْج من البسَاطَه والتَّرف يعرفون المَرجَله في هَاالزَّمَان المِنكِسِفُ ذا كَاسِي الثَّالِثُ عُشرٌ ولا ثُملتُ مَعَ الأسَف

صايمْ وشِيِّ صَابِني مَا يفْسِد القَلبُ السِّلِيْمْ دْنيتْ حتَّى شِفتِنِي فِ مُرايةِ الْمَا مِستِقِيْم وجْهِي سَلام الله علِيه مْنِ الصِّرِيْحِ الى الحِمِيْم الابْجَدِي كَان اجْوَدِي حتَّى رمَى جيْم الجَحِيْم الحًا: سِلالِمْ بِالحَيَاة مْنِ الوضَاعَه للعَظِيْم تِبَايِعوا ليلة فَرحْ فِ»الحبْ» وانْـذرتْ النِّديْم: والهَا: نِبِيُّه ثَايْرِهُ قِدرْيْحَوِّلهَا الزُّعِيْم تِسَاكَنُوا لِيلةُ الم ف(الأه) يا الجرحُ القِدِيْم تبايعُوا وتُسَاكَنُوا تُنزوَّجُوا وانا المِقِيْم مِتَى الطّلاقُ اللِّي يحَرِّرنِي مِن الخوفُ العِتيْم الأه صوتك ياالألم والآه ضرب من النَّعِيم حروفْ والكلمَه رجلْ ،كانتْ رجلْ، ليْت الحَريْم ياحْجَابْمنعقبْ (السّنه) دنّ الرّعدْ واسْكَرتغيْم





هذا البهاء الذي نطالعه في (هَيَا) محمد المر بالعبد يوحي بالعديد من مقا<mark>صد شاعر له هذا الحضور</mark> المهيمن في وجدان الهوى بعد أن <mark>ترك جموح خياله</mark> يذهب حتى آخر مكامن الجمال يتحرى ويتقرى ويمتعن<mark>ا</mark> بما تجود به قریحته.

محمد المر بالعيد - الأمارات

دوكُ تَــاج الـمـ<mark>لـكُ والـصّــولـجَـانُ</mark> مُا لَعُرشِكُ على القلبُ أَوْصِيكًا الغَلا مَا يِبَا لِهُ .. <mark>تِـرْجُـمَـانُ</mark> يا حَبيْبي وْ يَا عُـمْري ويَـا .. مُوتي أنْتِهُ .. وْيَا غِيْض الحسّانُ كِلْ مَا بِكُ .. دلالْ وْ كِبْرِيَا .. الحنايا تَحتها .. مَهْرَجَانُ حَفِلْ صَاحِبْ وصَيرْخَاتْ أَبْرِيا كَنْ قَلْبِي حَبِيسْ الكُهْرَمَانْ سَبِّحُوا بِهُ عَلى الحَقُّ أنْبِيًا وِانْ تِبَسِّمْ حَبِيْبِي عَنْ ثَمَانْ يُسورق النسور مسن غيضين الضييا تلعُب النُّارُ تُحتُ الجَبِّخَانُ

مثلمًا تلعَبْ بُمُبْسَعُ .. هَيَا

# البعل كافر



يمتد به الوجد كما يمتد به الشوق، فيتلمس هادي المنصوري قلبه ويعاين مدامعه في ظل غياب من تجاوز مشاعره وغادر من دون كلمة وداع. هذا التشكّي الجميل الذي تزيده شاعرية المنصوري رهافة، شدّنا إلى صور رسمتها لوعة محب مفارق لم يعد باستطاعته كتم هواه فباح بهواجسه على هذا النحو من القلق والحيرة.

هادي المنصوري - الإمارات

الصّيف قرَّبُ والحَبَايِبُ مِقفْييْنُ والوعْد اكيدُ انِّهُ بَعدْ شَهرْ شهْريْن يًا اللِّي غيابكُ يخنق الدُّمْع بالعِينْ تِبعِد وَانا فِي البُعد يجتاحنِي البيْن يا صَاحْبِي رَايح على وِيْن أو وِيْنْ غيْبتكُ جرح تِفرَحْ به السِّكَاكِيْن يا هَاجِرِي ذبلتُ بعدكُ الرِّيَاحِيْن هاكِ الشِّقَا وارسِمْ على الجرحْ جرحِينْ جَفّت شِرايْيني من الوَجد يا زينْ اصْبِرْ واقُولْ شُوَي الْحِينْ بَعدِيْنْ والصِّيْفُ ما يُـرأفُ بْحَالَ المِحِبِّيْنُ وظرُوفناً صَعبَه وزَاد البَلا الدّين الله الدّين المرين ال

وظروفنا ما تسمح لنا نسافر والشُّوقْ همّ وبُعدْ الاحبَابْ كَافِر مًا عادٌ بِـهِ دمع على العينُ وَافِـر واقولْ ظافِر بَسْ ماني بْظافِر الجَوْمِنْ عِقبِكُ غدا جَوْقافِر ما هي بُذنب في ذرا أيَّام غافِر والقلب احِسِّهُ في ضْلوعِي يْدَافِر وخلِّ المسافِرْ يَلتِفِتْ للمُسَافِر اتنفِّسَكُ شُهوقٌ وحنينٌ وازافِر ويْطُولْ هَجْرَكْ والقَى للقَبِرْ حَافِر يُضرّق احبابٌ وْيرنيدُ التّنافُر الله يستبر لا نسزور المَخَافِر

## جَاوِبْنِيْ



بشفافية عتاب ممهورة برؤى شعرية، يلتمس عبدالحميد الدوحاني العذر لخواطره الهائمة في فضاء الهوى بحثاً عن إجابات لتساؤلات موجعة ماتزال تمخر خياله، رغبة في السكينة من دون أن يتمكن من منحه مراده. الدوحاني يعزف على أوتار المفارقات، وهذا ما منح القصيدة شخصيتها المتميزة.

عبدالحميد الدوحاني - عمان

منْ أكثرْ إنسانْ بالدّنيا طِرَقْ بَابَكْ؟
يْعيشْ فِي دَمّتكْ، ويْمُوت باسْبَابَكْ
مَا يكْفِي انِّي أَمُوتْ بْسِبّة غيابَكْ‹ لَا يَكْفِي انِّي أَمُوتُ بْسِبّة غيابَكْ‹ لَا عِلْ الله إِنْ الوِفَا مَا نَامْ بِثيَابِكُ وَانَا لِيْ الله على خِلقِتكُ مِتْشَابِكُ وَانَا لِيْ الله على خِلقِتكُ مِتْشَابِكُ وَاخِنْ لكْ، واسْتَبيْح الفِكْر لغْتَابِكُ آحس بغتابكُ إنّكُ تِفْرض اعْجَابِكُ خَلِي العدوبة معا صُوتِكُ تِغنى بَكْ خَلِي العدوبة معا صُوتِكُ تِغنى بَكْ وَاخَافْ حُوفِ النّصِيْبِ وْلغْنِةٍ أَحْبَابِكُ خِدني يِتِيمٍ لِفَى بَابِكُ، ونادَى بِكُ خِدني يِتِيمٍ لِفَى بَابِكُ، ونادَى بِكُ مَالكُ شِغَلْ بِالزّمَنْ لأَنْ القَدرْ جَابَكُ مِنْ أكثر إنسانْ بالدّنيَا طرَقْ بَابَكُ؟

خِذنِي على قدْ عقلِي، بَسْ جَاوِبْنِي وَارْخَصْ حياته وهو لكْ يرسِمْ ويَبْنِي لو قِلتْ غِيرِي.. حَرَامْ أَنَكْ تعذّبْنِي لو قِلتْ غِيرِي.. حَرَامْ أَنَكْ تعذّبْنِي.. يَا لَعْنَبُو فِكْرةٍ جَاتكْ تِكَذّبنِي.. المِشكِله انَّك (بْكِل مَا فَيْك) تِعْجبْني كِذا مِنَ الله على ما جِيْتْ تِسْحَبنِي كِذا مِنَ الله على ما جِيْتْ تِسْحَبنِي يَا اغْلى من النَّبضْ لو مَرَّه تِعاتبْنِي قِمْ حَقِقْ أَحْلامِي وقربْ لِي وسِبْنِي قِمْ حَقِقْ أَحْلامِي وقربْ لِي وسِبْنِي أَخَافْ من فوضِةِ الأقلامُ تِكتبني خِذنِي بَراءِة طَفُولة.. قُومْ لاعِبْنِي خِذنِي بَراءِة طَفُولة.. قُومْ لاعِبْنِي خِذنِي سُعراجٍ على دَربكُ وقربني وقربني واسْتِرْ على آخِر جْروحِي وْجَاوبني،

# شُوَيّة وصَايَا



في حوار غني بين الذاكرة والخيال والشعر، يرسم لنا عاطف الحربي صوراً تداهمنا بتمكن غني باللوعة الصادمة القادرة على ترك آثارها تمخر عميقاً في حنايانا. لقد فلسف الحربي مواجعه بصمود شاعر يقف أمام الكثير من تداعيات الواقع معترفاً بأنه في النهاية لا يملك سوى بهاء الشعر سلاحاً يعينه على تنويع وتلوين صوره ومراميه بهذا القدر من الفتنة الأسرة.

عاطف الحربي - السعودية

وَحْدي أرْجِعْ مِنْ فرَاغِ اللَّيْلِ وزْحَام المدِينِهُ اشْعر انْ الأرضْ - مَهَمَا بَالغَت - أنْثى حزيْنَهُ والسَهَر يفْرشْ على مدّ النّظرْ راحة يْدينهْ الشّوارعْ خَاليَه مَدري زَهَقْ مَدري سَكِينَهُ ١ القَلقْ ضَهِّرْ جِدَايِلهَا وشُـرِعْ دَرِفتيْنهُ مِثلُ ما يرجَعْ مِن الحِرمَانُ حَمَّالُ الغِبيْنهُ ارجعْ لوَحدي وكلْ انسَانْ جتْ عيني بْعينهْ يا إلهي لا تُوَاخِذنِي جَمِيل الصّبرُ ويْنهُ ؟ يضربْ الحرمَان شُو بيْدلٌ والشِّعْر وسْنينهُ الجهَاتُ ارْبَع وخَمسْ وْسِتٌ واقدَامِي رَهِينَهُ لاني مُسَافِرُ ولا حتَّى مُقِيمٌ بْهَا لَمَدينهُ وينْ عَنْ حِضن البَحر بتْرُوحْ يَا رَبْ السَّفِينَهُ ١ لا زبون يْفَجّر الأحْلامْ بمْصَافِح يمِينَهُ لا ولا ليل تسليني لحُون مُسَامُريْنهُ ارْجِعْ لوَحْدِي.. وحَسبُ الأَدَمِي يسجَنْ بطِينهُ

مِمْتِلي بِالأَسْئِلهُ والنَّاسُ وانْصَاف الحَكَايا رغْم مَا فيها مِن الْفِتنه ومِنْ مِلحْ الصّبَايا والبيُوتْ تُنامُ لا عيدِ سعيدُ ولا هَدايا مُدري الوحْدهُ تُسوِّي بالفَتي الشِّعبي سِواياً ل مَشْهدِ يشْبِهُ حَديثُ عْيُونُ مِذنبُ للمَرايَا مِثل ما يرْجَعْ منْ جهَاد المُدن طِفْل القرَايا فَيهُ أحدُ منّا ترَكُ في خَاطِر الثَّاني بَقَايا اصبر وْتِكبَر عِداريْبي وانا احْسِبْهَا مِزايا وَرِّدُونِي مُارِدُ صلّى على جَالَهُ ظَمَايا للنّدم والحُوف والحِيْره وحرّاس النّوَايا والغَريْب إن اهِلهَا اهْلِي والاجْنَاب اصدِقَايَا وينْ عنْ بَالِ التَّقِي بِتْرُوحْ ياربْ الْخَطَايَا لَ تِشْتِهي طَارِيهُ وتْفَضْفِضْ وتِمْتد الحَكَايا أتَّقِي بِهُ عِنْ خَلا نَفسِي ، عَنْ مسَلسلْ شَقَايا رَاسْ مَالِي حَفْنِةِ رِيَالاتْ وشْوَيّة وَصَايَا

# ساكن الضفة



يطل راضي الهاجري من ضفة قصيدة تشرف على المشهد الشعري الذي أعد له ما يمتع، حتى إذا تذوقت ملاحة التعبير استرعى انتباهك المنحى الأدبي والفكري المتمثلان في العظة الواعية التي يطلقها الشاعر متخذاً من سنة الأولين منهج معرفة وطريقة تداول.

راضي الهاجري - قطر

يَا سَاكِن الضَّفهُ تَرَانَا بَعد غِيبهُ <u>رَاجْعِينْ</u>

مَـرْيْجَادِبنَا حَنينْ السّدّارْ وامْسرَارْ.. الدّفًا

يُـومِ هَجَرْنَا الضّفة المَنشودة<mark>ُ لعِدِةُ سنِينُ</mark>

جَفّتُ عُـرُوقُ القَلبُ لِكِنْ حَالِفُ انّهُ مَا جِفًا

يمْطِرْ عَلِيهَا مِنْ تحِبّهُ.. بي<mark>نْ حِينْ.. وبينْ حِينْ</mark>

وْيُوصّي القَلبُ السّقِيمُ إنْ سبّحْ بآي الشّفا

بَعْض البَشَرْ لا مَن تِكلَّمْ تِح<mark>ْسبْ انَّهُ فِيهُ دِينُ</mark>

والقَلبُ الاسْبودُ مهلكه للطّيبُ يُنثر واخْتفَى

لا منْ زَرَعتْ الطّيبْ فَازِرَعْ فِي قُلوبْ الطّيبينْ

اللّي تقدّرُ مَا زِرْعتُ وتحصدُ اطيَابكُ وفَا

وْانْ قِلتُ لِكُ اخْـدِ الْعِبِرْ مِمّا حِكُوهُ الأَوَّليْـنْ

لا تِتْبَعِ الجَّاهِلْ تَرَى قَدْ صَدْ عَنهَا.. وِاكْتِفَى

وِالْيَا بِغِيتُ تُجَاوِرُ اللِّي لا يْهِشْ.. وْلا يْعِينْ

حَاذِر مْن العَدوَى تَرَى العَدْوَى مُورَثُمْ الأَفَا

## بَائِعَةُ الزُّهرُ



يصوغ خالد الظنحاني مرئياته بعين محب استلهم من هواه صوراً شعرية أدخل في طياتها ما امتازبه من ثقافة بصرية تشكلت لديه خلال تجواله الفكري والأدبي ناسجاً صُوَرَهُ وافتخاره في مرمى بائعة الزهر التي عطر وتعطّر في أجوائها.

خالد الظنحاني - الإمارات

رجْفَتْ السّاعة وْقَلْ الانتِظارْ لا تِبيْعيْنَ الزّهرْ نضْحِ النّهَارْ بَدّدِي الْبَاقَاتْ فِي كَسْرِ الحِصَارْ الْهوَى يِرْقِصْ عَلى أَسْمَى مَسَارْ الْهوَى يِرْقِصْ عَلى أَسْمَى مَسَارْ تِسْألينْ الْقِشّ عَن ظَهْرِ الْمَدارُلا أَطلبِ التّاريخْ يفتَحْ ليْ الْسّتَارْ لا تِنَاديْن الْمَطرْ يا جلّنَارْلا الْمُسْرِين عَلى أَسْمَى الْسُتَارُ لا تِنَاديْن الْمَطرْ يا جلّنَارُلا الْمَسْرِينِي بيْن طَيّاتِ الْغبَارِ الْمُصَونِينِي قِلْبُ واهْدِينِي فِرَارْ الْجَمِينِي قَلْبُ واهْدِينِي فِرَارْ حِبّات. وْقَرَارْ حِبّايِنْ الشّمسْ لِغْصُونِكُ سَوَارْهِ تِقْبَلِينْ الشّمسْ لِغْصُونِكُ سَوَارْهِ سَوَارْهِ مِنْكِينَ الشّمسْ لِغْصُونِكُ سَوَارْهِ مَنْكِينَ السّمَسْ لِغُصُونِكُ سَوَارْهُ مِنْكُ سَوَارْهُ سَوَارْهُ مِنْكِينَ السّمَسْ لِغُصُونِكُ سَوَارْهُ مِنْكُونِكُ سَوَارْهُ مِنْكُونِكُ سَوَارْهُ مِنْكُونِكُ سَوَارْهُ مِنْكُونِكُ سَوَارْهُ مِنْكُونِكُ سَوَارْهُ وَلَيْكُونِكُ سَوَارْهُ وَيَهُ وَلَيْكُ وَلَيْكُونِكُ سَوَارُهُ وَيَعْمُونِكُ سَوَارُهُ وَيَعْمُونِكُ سَوَارُهُ وَيْكُونِكُ سَوَارُهُ وَيَعْمُونِكُ وَلَيْكُونُ وَلَاهُ وَلَيْكُونِكُ اللّهُ الْعُنْكُونِكُ سَوَارُهُ وَلَيْكُونِكُ سَوَارُهُ وَالْمُنْكُونِكُ وَلَاهُ وَلَيْكُونِكُ وَلَيْكُونِكُ وَلَاهُ وَالْمُعْمُونِكُ وَلَاهُ وَالْمُعْمُونِكُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَاهُ وَالْمُونِ وَالْمُعْمُونِكُ وَلَاهُ وَلَيْكُونِ وَلَاهُ وَلَاهُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونِ وَلَيْكُونِ وَلَيْكُونِ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونِ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَاهُ وَلَيْكُونُ وَلِيْكُونِ وَلَيْعُونُ وَلِيْكُونِ وَلَيْكُونِ وَلَاهُ وَلَيْكُونِ وَلِيْكُونِ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلَيْكُونِ وَلَيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلَيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْكُونُ وَلِيْلِيْكُونُ وَلِيْلُونُ وَلِيْلُون

والمَواعِيدُ الجمِيْلهُ تِنْجلِي الشّمُوسُ تُغارُمِنْكُ وْتِمتِلِي الشّمُوسُ تُغارُمِنْكُ وْتِمتِلِي مَا بَعدا مِنّا يُشَعرُف مَأْصَلِي مَا يُعضرُقْ بينْ وَالِي أَوْ وِلِي مَا يُعضرُقْ بينْ وَالِي أَوْ وِلِي الْمَدَى والكُونُ فِينِي يصْطِلِي وانتِنغُ عَرشِ الأكاسِرُ واعْتلِي حبّنَا المَبْغُونُ لِلغَالمُ جِلِي وانْفضِي عَنّي الرّفَاهُ المحْمَلِي وانْفضِي عَنّي الرّفَاهُ المحْمَلِي أَمْتطِي فِيكِ القَمَرْ وِاتْمَنزلِي أَمْتطِي فِيكِ القَمَرْ وِاتْمَنزلِي فِي رَبُوعِي يَا الجفول العَندلِي ضِعتها. أرضٌ وسِمَا. واتْدلّلِي صِعتها. أرضٌ وسِمَا. واتْدلّلِي



- مشروع الشارقة الثقافي
- كليف جيمس.. شاعر محكوم بالحياة
- ميراث أورويل في مواجهة الأيديولوجيات
  - أكشاك الكتب تضيء أرصفة عمّان
  - أسئلة الهوية في الرواية السودانية
    - معرض الشارقة الدولي للكتاب
- أحمد دحبور: إغراء النثر وراء تراجع الشعر



لوحة للفنان: نصر الدين زيتوني

أدب وأدباء

متواصل وممتد في دعم العلم والمعرفة والفن

## مشروع الشارقة الثقافي

### تحول إلى العالمية في وجود حاكم مثقف



السارقةالتافتة

بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، اللبنة الأولى لمشروع الشارقة الثقافي، كان يتطلع إلى الغد بعيون ثاقبة وحكيمة، ورؤى نيرة وواضحة، مستلهماً من التاريخ العبر والدروس لمواجهة مخاطر الواقع والإجابة عن أسئلة المستقبل، فالرهان على الثقافة والمعرفة هورهان بناء الأمم وصون المجتمعات من الرياح العاتية، وضمان الحفاظ على الهوية والتراث واللغة، فمن خلاله يمكن العبور إلى غد أجمل وأرحب متلألئ بالقيم الإنسانية والحضارية.

عندما وضع صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان

تفاعل معها كل العالم لما قدمته وتقدمه في مجال التنمية الإنسانية والفكرية والتنويرية، وقد مثلت دائرة الثقافة والإعلام بحكومة الشارقة المحرك الأساسى لدينامية العمل الثقافي المؤسسى، من خلال وضع ومتابعة تنفيذ برامج النشاطات اليومية والأسبوعية والشهرية والفصلية والسنوية، فأثرت المشهد الثقافي المحلي والعربي بفعاليات مهمة لاقت صدى واسعاً ومؤثراً، مثل مهرجان الشعر العربى، ومهرجان الشعر الشعبى، وأيام الشارقة المسرحية، ومهرجان المسرح المدرسى، ومهرجان الشارقة للمسرح الكشفى، ومهرجان المسرحيات القصيرة، وملتقى الشارقة للبحث المسرحي، وملتقى المسرح العربي، وملتقى الشارقة للخط العربى،

الثقافى يمكنه التعرف إلى

مقوماته من بنى مؤسسية

ومعالم علمية وثقافية

وتعليمية ومعرفية متطورة أدت أدواراً مميزة، فاستطاعت

ترجمة التوجيهات والرؤى

ونقل الأفكار إلى إنجازات

من هنا اتخذ المشروع أبعادا استراتيجية جرى العمل عليها منذ التأسيس بحرص وعناية وتأمل ومتابعة من سموه بنفسه، مؤكداً أن المشروع ليس تنظيراً للثقافة، وإنما هو تفعيل وتطوير لهذه الثقافة. وقد توالت الإنجازات وتواصلت المشاريع الثقافية الجادة في مختلف الميادين، وتعددت المؤسسات وتألقت البنى التحتية وتكاتفت الأيادى والجهود والهمم لإنجاز أهداف هذا المشروع الذي كبر يومأ بعد يوم، وتحول إلى العالمية مكتسباً أهمية خاصة، لاسيما في وجود حاكم هو كاتب ومؤلف ومسرحي ومعلم. المتابع لمشروع الشارقة

#### الإنجازات والأنشطة والمشاريع الثقافية مرآة تعكس صورة الفعل الثقافي في الشارقة



من فعاليات جمعية الإمارات للفنون التشكيلية









ومهرجان الفنون الإسلامية، وكرنفال خورفكان المسرحى، إضافة إلى جائزة الشارقة للإبداع العربي، وجائزة الشارقة للثقافة العربية – اليونسكو.

ثم توالت المؤسسات الثقافية لتكمل المشهد الثقافي للإمارة، فاضطلعت هيئة الشارقة للكتاب بدور مهم من خلال توفير منصة فكرية للتبادل المعرفى والثقافى بين شعوب العالم، وتسليط الضوء على أهمية الكتاب وأثره في نشر الوعى بالمجتمع، وتولت الإشراف على معرض الشارقة وتشجيع اقتناء الكتب، جاء الدولى للكتاب، ومهرجان مشروع «ثقافة بلا حدود»،

الشارقة القرائي للطفل، إلى جانب مدينة الشارقة للكتاب والمكتبات العامة.

أما مبادرة تأسيس الهيئة العربية للمسرح؛ فكانت نقلة نوعية في مسارات العمل المسرحي، حيث عملت على دعم وتشجيع العروض المسرحية العربية، وإقامة مهرجان المسرح العربي الذي أصبح في رصيده تسع دورات، إضافة إلى مسابقة سنوية هي «جائزة الشيخ الدكتور سلطان القاسمي لأفضل عمل مسرحى».

وحرصا على تعزيز القراءة

#### المشروع يتجه نحو المؤسسات الثقافية ويحفز المثقفين للإنتاج الفكري

وهو من أهم المشاريع الثقافية التى تدخل البيوت من خلال اقتناء الأسر لمكتبة عربية مكونة من (٥٠) عنواناً، وقد تمكن المشروع من توزيع مليون كتاب على (٢٠) ألف أسرة إماراتية مقيمة في إمارة الشارقة، هذا إلى جانب مبادرة مهمة تمثلت بالمكتبة المتنقلة التى تجوب مناطق الإمارات كافة، وتهدف إلى تحفيز عادة

المطالعة لدى الجمهور.

يتميز مشروع الشارقة الثقافي بأنه يتجه نحو المؤسسات الثقافية التي تعتني بالشعراء والكتاب وأهل المسرح كل في داره، ويعينهم على تحديات الزمن لهم والتزامهم بمجال الثقافة، هكذا عبر سموه في إحدى كلماته، مضيفاً: المشروع جاء لتحفيز المثقفين للإنتاج الفكري في مجال المسرح والشعر والكتابة، وهو مشروع ممتد ومتواصل كي

يحوز الصبغة العالمية.

لم تتوقف المؤسسات الثقافية عند هذا الحد بل شملت شبكة متنوعة من المتاحف والمراكز والمرافق الثقافية والعلمية والفنية، التي تعنى بالحفاظ على التراث الثقافي والتفاعل مع الثقافات الأخرى، إضافة إلى تبنى العديد من المؤتمرات الثقافية والأدبية والمحاضيرات والندوات الفكرية.

كما لا يمكن أن ننسى دور (بيت الشعر) في الشارقة في تأصيل دور الشعر والشعراء فى الحركة الثقافية والمجتمع، وإيصال صوت الشعر إلى قطاعات المجتمع كافة، ودعم الشعراء وتشجيعهم ماديا ومعنوياً، من خلال إقامة الأمسيات الشعرية والندوات والورش التى تعنى بقضايا الشعر والشعراء. هذا إضافة إلى معهد الشارقة للتراث الذي يعمل



#### استطاعت الشارقة نشر رسالتها في الخارج وتعزيز العلم والثقافة

على نشر الوعى للمحافظة على وتأسيس النادى الثقافي التراث في مجتمع الإمارات العربي، إضافة إلى احتواء والمجتمعات العربية، والتفاعل ودعم الفنانين عبر إطلاق مع العالم.

للفنون؛ فقد تأسست لتطوير الإمارات للفنون التشكيلية. آليات النهوض بالفنون الفنانين والعاملين في قطاع الفنون، ويشكّل برنامج (بينالي نواة لهذه المؤسسة.

> الشويهين، فضلاً عن احتضان المبدعين والمثقفين في

معارض الفنون التشكيلية، أما مؤسسة الشارقة ومنها المعرض العام لجمعية

وبناء على هنذا الفعل البصرية في منطقة الخليج الثقافي المستدام، وتقديراً والعالم العربي، وبناء ركيزة لإستهاماتها في المجال مرجعية تعمل على استقطاب الثقافي محليا وعربيا وإسلامياً، استحقت الشارقة أن تكون عاصمة للثقافة الشارقة)، بامتداداته الواسعة، العربية والإسلامية، وما نشهده من إنجازات وأنشطة كما شهد الاهتمام بالثقافة ومشاريع ثقافية ومطبوعات؛ من خلال تأسيس مؤسسة كالكتب والمجلات في مختلف الشارقة للإعلام ومؤسسة مشارب الإبداع الفكري والفنى الشارقة للإبداع الفكري، والثقافي، يعبر عن صورة الفعل وإنشاء منطقة الفنون في ساحة الثقافي في الشارقة والإمارات بشكل عام.

لقد تمكنت الشارقة بفضل مجالات الأدب والفن والمسرح، رؤية صاحب السمو الشيخ

#### استحقت أن تكون عاصمة للثقافة العربية والإسلامية تقديرا لإسهاماتها وإنجازاتها

الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، أن يكون لها دور رئيس محلياً ودولياً في دعم كافة أشكال المساهمات الثقافية، واستطاعت تصدير رسالة الإمارة إلى الخارج في تعزيز العلم والثقافة وتسخير والتبادل الثقافي والمعرفي.

كافة الإمكانات، لتنشئة أجيال متعلمة ومثقفة وواعية قادرة على مجابهة تحديات الزمن وتقلباته، إضافة إلى تغيير تلك الصورة غير العادلة عن الإسلام لدى الغرب من خلال الحوار مع الآخر والشراكة الثقافية





على التعبير عنها خارج حسيتها

ذاتها. فطفولة الكتابة كانت في

الخط قبل أن تكون في ما يمكن

أن يوحى به الصوت. إن الغرافية

### العين والكلمات

لا شيء واضحاً قبل ظهور اللغة، ولا شيء يمكن أن يستقيم خارجها، إنها وحدها سبيلنا إلى التخلص منها» (أومبيرتو إيكو). لقد تأنسن الكائن البشرى داخل

#### كل الطاقات التعبيرية في الوجود الإنساني ليست سوى تنويع على أصل ثابت هو اللغة

وهذه الحقيقة هي التي دفعت

الكثير من الباحثين إلى الاعتقاد،

أن كل حالات التواصل ومجمل

الطاقات التعبيرية فى الوجود

الإنساني، ليست سوى تنويع

على أصل ثابت هو اللسان ذاته.

فهو النافذة الوحيدة الممكنة

على عالم لا يقول أي شيء خارج

ما استوطن المفاهيم واستقام

من خلالها. فالصور البصرية

والإيماءات واحتمالية الدلالة في

الجسد، وما ترسمه اليد وتخطه

ليست جميعها معادلاً أو موازياً

لما يمكن أن تعبر عنه الكلمات،

بل قد تكون هذه المنافذ أقل

شاناً منها. وذاك يعنى أن

الذاكرة الوحيدة الممكنة للكون

هى الذاكرة اللسانية ولا شيء

غيرها. إن جوهر العالم مرئى في

اللغة، أما واجهاته المادية فشيء

سابق على التجربة الإنسانية

اللغة، وداخلها تشكلت كينونته. ومفصول عنها.

وقد أثبت واقع الوجود الإنساني عكس ذلك؛ فقد يكون اللسان هو «أرقى الأنساق» التعبيرية وأكثرها دقة، وقد يكون أداة التأويل الوحيدة لمجمل الأنساق، ولكنه لا يمكن أن يكون بديلاً مطلقاً عما يمكن أن يأتى من «حسية» الوجود كما يستوطن المظاهر والأشياء، ما يعود إلى الألوان والأشكال والخطوط وكل الأساليب، التي ابتدعتها العين لكى يستقيم وجودها في ما ترى وتلمس وتتحسس، لا في ما تقترحه عليها أدوات التوسط اللفظي وحدها. بل ربما كانت اليد، وهى ترسم خطوطاً على جدران الكهوف، سابقة على اللسان في رسم كم هائل من انفعالات، لم يكن السجل المفهومي قادرا من خلال طاقات تمثيله المجرد

حالة مستقلة عن الصوت، فهي وثيقة الصلة بالعين التي ترى. وقد يكون ذاك هو الأساس الذى استندت إليه الخبرة الإنسانية المتنامية من أجل توظيف طاقات الوجه ليكون بورة للتعبير الشفهى، وهو أساس المنطق والتحليل العقلى، وتوجيه الغرافية نحو التمثيل لعوالم الأسطورة، أي ما يتم خارج المنطق الخطى للكلام الحافى فى الوقت ذاته (أندري لوروا غورهان). وقد شكل ذلك حالة من حالات الوعى بالذات وبالوجود. يتعلق الأمر بما يمكن أن يتسلل إلى العين وتدركه باعتباره صياغة بصرية تتضمن قصداً إنسانياً يجب الكشف عن مضامينه. إنها طريقة خاصة فى تدبير شوون «الانفعال» وحالاته والتصرف في الظلال الدلالية التي تنتشر في فضاء

تهذيب التجربة ومفهمة الكون والإمساك بنسخة مجردة منه. فلا قدرة للذهن على رسم حدود بين موجودات الكون وكائناته، دون ترتيب مفهومي مسبق يُبَسط التجربة ويختصر احتمالات التمثيل داخلها. إن «السلسلة الدالة» ذاتها هي المكون المركزي للأنا الناطقة في اللغة وحدها (لاكان)، فمن خلالها يتخلص الإنسان من إكراهات «الأنا» و «الهنا» و «الآن» لكى يصبح فاعلاً داخل المجموع. ذلك أن الفاصل بين «الأنا» و«النحن»، لا يتحدد في تقابل بين جمع ومفرد، بل في ما يفصل دوائر الحرية عن الضبط الاجتماعى؛ وهو ما يعنى أن «اللغة تسجن الأنا داخل غيرية، وعليها أن تتماهى معها لكى تبنى ذاتها، ولكنها لن تستطيع بعد ذلك أبداً



وجدان إنساني لا يثق كثيرا أو دائماً في ما يقوله العقل أو يشير إليه. فلم تكن موجودات الكون، قبل أن تصبح مادة تعيد اليد والعين صياغتها في الخطوط والألوان وكل الصيغ البصرية، سوى تجربة خرساء عمياء بلا

استناداً إلى ذلك؛ وجب النظر إلى التعبير البصري باعتباره لغة قائمة بذاتها، لها قواعدها وتركيبها في النشأة والتلقي، إنها لا تكرر حالة تواصلية سابقة عليها، ولا تحيل على فائض طارئ، بل تقول ما يستعصى على التعيين، أو ما لا تستطيع المفاهيم تغطيته في كل تفاصيله. لذلك لا يمكن فصله عن الرغبة في التعبير عن انفعالات الإنسان، ظاهرها وغابرها، وعن قدرته على تثبيت منتجات الفكر في رموز مادية قابلة للتعميم والتداول في الفضاء وفي الزمان. فما ضيعناه ونحن نكسو العالم بالمفاهيم، يمكن أن نستعيده من خلال التعبير

البصري حين يتحول إلى نظرة تسكن الرمزى في الإنسان. وقد تكون تلك هي الحدود الفاصلة بين العوالم التي نتكلم داخلها، وبين تلك التي نُبصر فيها.. فالبصرى يحرمنا من الكلام لكى يعلمنا فن النظرة» (ريجيس دوبرى).

وهى أحاسيس منتشرة في كل حالات التواصل الإنساني، فلا يمكن أن يكون هناك تبادل، بالمفهوم الاجتماعي والفني للكلمة، دون أن يكون الناس على وعى كاف بهذه الأحاسيس الخفية، إذ لا يمكن للذات أن تنتشى بالمعروض أمامها دون وجود خبرة بصرية مستبطنة في ذاكرة هي ما يوجه التلقى ويمد العين بطاقات التعبير داخلها. استناداً إلى هذه القيمة المضافة التى يتميز بها التعبير الغرافى، يصبح التأمل في ممكناته

الرمزية أمراً بالغ الأهمية. فهذه المعرفة وحدها قد تساعدنا على فهم أفضل لميراث إنساني سابق، والكشف عن الغايات التي تختفي فيها الإرساليات البصرية المعاصرة.

يتعلق الأمر بالتباين بين التمثيل المجرد والتغطية الحسية، وهما فعاليتان متكاملتان في الطاقة التعبيرية. للفظ وقع دلالى مباشر، أما ما يأتى من البصرى، من الألوان والأشكال، فإنه يستثير الانفعالات وحدها. نحن عرضة لسيل جارف لا يتوقف من المثيرات البصرية قد نلتفت لبعضها عرضاً، وقد تلتقط العين بعضاً منها للحظة، وقد يستقر بعضها الآخر في الذاكرة البصرية إلى الأبد. ذلك أن كل الأحاسيس الخاصة بالفضاء باعتباره فوقاً وتحتاً ويميناً وشمالاً، وكل تصوراتنا للزمان

ولاحقاً، كل هذه العناصر تعد جزءاً من الإرسالية التي يتضمنها الرسم أو يستوحى منها الفنان مضامينه القصية. بعبارة أخرى، إن تجربة

باعتباره أماماً وخلفاً، وسابقاً

الإبصار ليست فعلاً غُفلاً، كما تُوهمنا الحواس بذلك، بل هي وثيقة الصلة بما يمكن أن تُخزنه الذاكرة، التي استبطنت كل ممكنات الوجود في شكل مفاهيم، هي ما يقوم بالتوسط الضرورى بين الحسية في العين وبين الوجود المجرد في الذهن. فلا حقيقة في الصورة سوى الحقيقة التي تُبنى بشكل مسبق فى «بنية إدراكية» بتعبير إيكو، هى الضابط للحدود الفاصلة والرابطة في الوقت ذاته، بين تجربة التمثيل البصري وبين وجود الممثل في الواقع. دون أن يعني ذلك أن انفعال النظرة لاحق لما توحى به الكلمة الدالة عليه، إنه يتسلل إلى الوجدان بسبله الخاصة، هي ما نسميه النشوة الفنية.

التعبير البصري لغة قائمة بذاتها لها قواعدها وتركيبها في النشأة والتلقي



ابتهج على الأقل فالأشياء بسيطة الأن كما السكينة تتبع الاضطراب، تندلع العاصفة وهذا هو الهدوء الصريع. والألم يمضي حيث تذهب العاطفة بضعة أشياء ستحركك الأن لتفقد رأسك، وبمقدورك أن تسبب، أو تكون متسبباً، ببعض الأذى. تفارق الليلة جمهورك وهوراض فأنت من أرادوه شبحاً في الوليمة رغم أن أحداً لا يتذكر كلمة واحدة مما قلت.

يــأتــى مــا تــقــدم لائــقـــاً بـقـصــائــد الـشــاعــر والكاتب الأستترالي كليف جيمس (١٩٣٩ -) المترجمة هنا، والمأخوذة عن مجموعة شعرية له بعنوان «محكوم

بالحياة» صدرت العام الماضى بعد مرور ما يقرب من الخمس سنوات على تشخيص إصابته باللوكيميا والانتفاخ الرئوى والفشل الكلوى، وما كان لاكتشافه ذلك إلا أن يعيده للشعر الذي بدأ به مسيرته الإبداعية، بحيث أمسى أداته الوحيدة في مجابهة ما لا يمكن الانتصار عليه، ولعلها كانت ناجحة جداً هذه الأداة، طالما أنه لم يمت بعد، وحكمه بالحياة مازال سارياً وقد تسرب إليه الخجل من طول احتضاره حسب تعبيره.

> محكوم بالحياة، أنام متمدداً على ظهري كما لو أني متجمّد، خشية أن أسعل في الليل في اتجاه خاطئ، وعندما أقطع مشياً الميل الفاصل عن البلدة، أبدي مهارة في خوض غمار الطين. رجل حزين، وأكثر قنوطاً مما بمقدوره قوله.

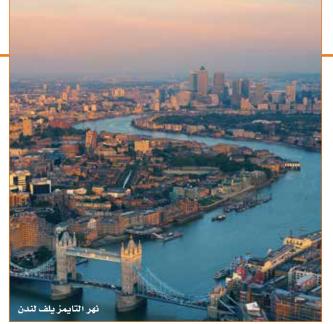

#### <mark>الشعر يع</mark>د أداته الوحيدة الناجحة في مجابهة ما لا يمكن الانتصار عليه

يتحلى بالدقة. عالم أصم بما يعيق تتبع حديث، ولا أسعى إلى تخمين المعاني، ولا إبداء ضروب من الحكمة، فقط أرسل إشارات صامتة من على وجهى توحي بأنني لم أستسلم للوحدة وقد أكون متأهباً للاستلام لها في اللحظة المناسبة. ومازال الناس يلتفتون إليّ حيث أجلس.

هل كان هذا باسم الحب، أو هكذا حسبت، ربما قابلت موتى وها أنا أصدق ذلك، لكن لا، ثمة درس يجب تعلمه. الآن، أنا لست عجوزاً فقط، بل مريض، أرتاب كثيراً، أرى الأشياء بحرص جديد شمولي.

لدى ابنتي في حديقتها بركة أسماك، ست سمكات، لا تتجاوز الواحدة منها طول إصبع. وقفت أراقبها تتبع قواعدها بألا تتلامس، وألا تخطئ: مسارات متقنة كما في أغنية بسيطة.

ما كنت فيما مضى لألحظ، أو أعرف اسم شقائق النعمان باليابانية، شديدة الشحوب، بالغة الهشاشة. إلا أنني الأن ألتقط أنغام أوراق الشجر، ما من طير يحطُ على شجرة إلا وأراه. وأحصى عدد النحلات.

حتى ذكرياتي أمست جلية أمام ناظري: من أين تأتي الإجابة إن قيل لي إنني بالتأكيد أشتاق إلى وطني. هل مُسّنى خبل في عقلي حتى أساوي رئتي بالتراب لن يكون هناك من ذكري يمكنني الوثوق بها.

إلا أنه بالتأكيد لا يشعر بالذنب وموته وارد في كل يوم مذ عرف بانطلاق سباقه معه: لخطيئتي أن تكون جاحدة. وسأكذب كما لو أن بمقدوري الظهور فجأة على حقيقتى أمام الجميع، وقد وقع كل الأذى وتحقق.

بدأ جيمس مسيرته الإبداعية شاعراً، ويبدو أنه سينهيها وهو كذلك، وما بين بدايته ونهايته سطع نجمه إعلامياً مميزاً في التلفزة البريطانية بعد انتقاله للعيش في لندن منذ عام (١٩٦٢) مقدماً برامج حوارية ومعداً لأفلام وثائقية، وبرغم ذلك فإنه لم يتوقف عن الكتابة يوماً، فقد عرف جيمس بكتابة المذكرات وتحديداً كتابه المعنون «ذكريات لا يعوّل عليها» كما أصدر عدداً من الروايات.

يقول وودى آلن: أنا لست خائفاً من الموت، لكنني لا أريد أن أكون موجوداً لحظة حدوث ذلك. وليحوّر جيمس ذلك بأن يكون الخوف أو اللاخوف من الموت أمراً لا معنى له، وهو يريد أن يكون موجوداً لحظة وقوعه، وما دليلنا على ذلك سوى هذه القصائد ها

مازلت، رغم ذنوبي، رغم حزني، أتأمل غروب الشمس في المحيط الهادئ، غروباً أرسلته السماء في ألوان متوهجة واسترخاء حاد، ترسم الغيوم البيض مع أفول اليوم كما لو أنها وصيتي وميراثي،

> كما لو أن انطباعاتي الأولى هي الأخيرة، وقد أمست مع الزمن أكثر تحديداً، واهن أنا الآن. السماء ملبّدة بالغيوم ها هنا في هذا الخريف الإنكليزي، بينما ذهني ينعم بدفء ضوء لن أخلفه ورائي.

> > ملتقى المعجبين

أنسحب من العالم، وكل ما في مقدوري بناء عالم جديد، لا يتطلب تقييماً

#### لم يثق بالذكرى وتمسّك بحكمة الحياة برغم إصابته بالمرض الخبيث





من مؤلفاته



# كتاب (نظرية البنائية)..

أنجبته منذ قرابة أربعين عاماً، في الفورة الأولى للبحث العلمى الشاق، والطموح المنهجي للقبض على رقبة التطورات المتلاحقة للفكر النقدي في عالمنا المعاصر.

أعيد النظر فيه الآن اتساقاً مع ما أخذت أطلبه من أصدقائي المبدعين والنقاد بكتابة قصص أعمالهم، ما نجحوا فيه وما أخفقوا بحلاوتها ومرارتها العذبة. أنظر إليه بزهو وإشفاق، كم عذبتنى صياغته وأرقنى تخطيط أبوابه وفصوله، وأرهقتني محاولة الإلمام بالمشهد كليا من جميع الزوايا.. كانت الكتب التي وضعت حينئذِ عن البنيوية تؤثر أن نحكى سيرة الناس، وأريد أنا شرح النظرية بكل أبعادها التاريخية والمنهجية ومبادئها النظرية وتطبيقاتها على الأجناس الأدبية، بعد أن اختمرت في العلوم الإنسانية من لغة وأنثروبولوجيا وعلم نفس وفلسفة وتاريخ، فرغت من كتابته فى أكتوبر عام (١٩٧٧) ودفعته إلى مكتبة الأنجلو المصرية، التي نشرته بعد شهور قليلة حتى يدرك العام الدراسي، وعندما أصدرت طبعته الثانية بعد عامين، احتفيت نقدياً بالكتب التي تناولت بالنظر أو التطبيق بعد القضايا البنيوية في حينها.. كتاب «الأسلوبية للمسدى»

#### أرهقت وأنا أحاول شرح أبعادها التاريخية والمنهجية نظريأ وتطبيقيأ

و«جدلية الغناء والتجلى» لكمال أبوديب، و«مشكلة البنية» لزكريا إبراهيم.

وصفت عملى حينئذ بأنه «مغامرة حقيقية في قلب الفكر المعاصر، اقتضت جهداً شاقاً يقطع الصلة بما يسميه مفكروا البنائية بعصر التشبيهات، بحثاً عن تسمية الأشياء من خلال تركيبتها وتحليلها، مدركاً أن القارئ لن يلبث أن يجد نفسه مضطراً لبذل جهد شاق آخر لمتابعة خطواته بيقظة وحساسية. كان تحرير الكتاب قد استغرق خمس سنوات حتى أنجزته في مدينة المكسيك مع شطره الثاني «منهج لواقعية في الإبداع الأدبي»، اقتضى إنجازهما استغراقاً كاملاً في قراءة أعداد ضخمة من الكتب المترجمة في أمريكا اللاتينية عن كل لغات العالم الحية؛ الفرنسية والإنكليزية والإيطالية والألمانية والروسية، كانت مراجع كتاب نظرية البنائية تبلغ نيفأ وتسعين، تدرس مختلف التيارات السابقة عليها والمحيطة بها، وضعت له تخطيطاً مبتكراً يقع في قسمين، أولهما مداخل لأصبول النظرية

فى مدرسة «سوسيير» وميراث الشكلية الروسية وحلقة براغ اللغوية وعلم اللغة الحديث، ثم عرضت لقوام النظرية لتوضيح مفهوم البنية وتطبيقاتها في العلوم الإنسانية ومشكلة البنية والتاريخ.. أما القسم الثاني؛ فهو خاص بالأدب والنقد، تحدثت فيه عن البنى الأدبية ومستويات التحليل، وشروط النقد ولغة الشعر وتشريح النص، لأختم بالحديث عن النظم السيميولوجية التي بشرت بها نظرية البنائية.

كان هذا التخطيط الطموح مغايراً تماماً لما تعودناه في الدراسات الأدبية والنقدية، حيث ينبغى أن ترقى اللغة وتطفو أبيات الشعر الرائعة على سطح الكتابة، وتتكرر المقولات حتى تزول صعوبتها، كنت أنحت مصطلحاتي بظفري وأخشى أن تخدش نظر القراء، وأصر على أن أضع تحت كل اقتباس مصدره، فلكل فصل منابعه الأصلية المتفردة به، أنهج في هذا وفق أصول البحث الأكاديمي الذي رسخه أستاذي الدكتور غنيمي هـلال، دون أن أترخص في تلخيص الأفكار

الجوهرية، دون ذكر مصادرها كما يفعل المحاضرون وكتاب

لم ترضنى المسودة الأولى للكتاب فمزقتها وأعدت كتابته مع بعض التعديلات، لكن الصيغة الثانية ظلت كثيفة المادة عسيرة الفهم، قلت لنفسى عليك أن تنشرها بعيوبها حتى يتيسر الوقت والجهد لتصويبها، وأدركت بعد ذلك أننى لن أرضى تماماً عن أي شيء، ولو سرت بهذه الطريقة لن أنجز في حیاتی سوی کتاب واحد أعود لتنقيحه من حين لأخر.

واجهتنى اعتراضات كثيرة على الكتاب؛ قال الكسائي إنه يبعث تيارا غاب في بلاده الغربية، رددت بأنه يمثل نقلة علمية ومنهجية في الفكر الإنساني، لاترال تتوالد في مناهج ما بعد البنيوية، ولا بد أن نستوعبها وننخرط فيها ونضيف إليها بالتمثل والتطبيق، كان أول مقال أمارس فيه المنهج بعنوان «إنتاج الدلالة في شعر أمل دنقل» الذي نشرته بعد عامين في العدد الأول من مجلة (فصول)، التي شاركت في تأسيسها، وحرصت على ممارسة حريتي في كسر حاجز المنع المفروض على اسم أمل باعتباره شاعر الرفض، لقيت عنتاً شديداً في شرح الكتاب لطلابي في كلية الآداب لمغايرته ما تعودوا



عليه، لكن الأصداء الإيجابية التي لقيها بين بعض رفاقى وتلاميذي عوضتنى عن هذا العنت، كما لقى بعض النقد لكثرة نقوله وقلة تأملاته الخاصة، وهذا صحيح ومألوف في مؤلفات الشباب التى تطمح للإحاطة بكل شيء دون تريث، لكنى مازلت أنظر إليه بشيء من الزهو والإشفاق، وأبتهج عندما تخبرني إحدى أستاذات الجامعة الأمريكية في بيروت بأنه: قد أصبح مرجعاً رئيساً للطلاب لسهولة لغته ووضوح مفاهيمه وأريد أن أرد هذا القول لطلابى الذين أمتعونى بعسره وصعوبته.

لكن الأفكار الأساسية التي مازلت أعتز بها من المقولات البنيوية هي أنها حلت معضلة ثنائية الشكل والمضمون عندما اهتدت لفكرة البنية الدالة بمستوياتها المختلفة، وأنها جعلت من اللغة جسد الأدب الحى الذى تجرى عليه التجارب العلمية، وأنها مهدت بقوة للمناهج النصية التى أعقبتها وأفادت منها، وأن كل التيارات اللاحقة عليها قد ولدت في رحمها، وأن ما تداركته عليها المناهج السينمائية وجماليات القراءة والتأويل وتحليل الخطاب إنما هي مراحل بحثية لم يكن من الممكن الوصول إليها إلا بعد

اختراق بوابة البنيوية العريضة، فلا أحد يستطيع الآن أن يتحدث عن عنصر واحد من مكونات الأعمال الأدبية دون أن يشير إلى شبكة لعلاقات التي تشكل معه بنية تقوم بوظائفها الجمالية في إطار بنية أعلى كلية تندرج فيها، هذا التصور العلمي الذي مثل الحد الفارق بين الرياضيات القديمة والحديثة وأنبأ بدخول دراسات الأدب والنقد مجال العلم الذى لا يخضع للهوى ولا للظن ولا لرؤية النقاد الشخصية، هو الذي جعل ثورة البنيوية معلما بارزا فى التاريخ الفكري المعاصر، وجعل كتابي عنها حجر الأساس الذي أصبح الجميع يذكرونه لي ويعتبرونه علامة مهمة غرستها بيدي لكل أبناء جيلي ومن جاء بعدى من أجيال، من أجل كل ذلك أقر له صعوبته على القراء واكتنازه بالمعلومات وتركيزه في تقطيرها ومخالفته لكل ما سبق من مؤلفات نقدية يسيرة.

ومن الطريف أنني تريثت كثيراً في اختيار التعريب الذي أطلقته على هذا التيار، إذ وجدت أن كلمة البنيوية التى لم تكن قد شاعت بعد فيها شيء من

التعسف الصوتى لأنها تخالف نسق السلاسة اللغوية العربية، حيث تقع الواو فيها بين ضرتيها وهما الفتحة والكسرة كما تقول لنا قواعد الصرف، فأثرت عليها كلمة «البنائية» وجعلت عنوان الكتاب «نظرية البنائية في النقد الأدبى» لكن الذوق الأدبى سرعان ما استساغ على الرغم من ذلك المصطلح الذي عدلت عنه وجعلته اسما لهذا التيار الجديد، فلم أشأ أن أغير عنوان الكتاب واستخدمت المصطلح الأخر في الدراسات التطبيقية دون أن أصر على اختياري الأول، نزولاً على ما استحسنه الذوق الأدبى، وكانت بقية مصطلحات الكتاب في أبوابه الداخلية ملائمة للحساسية اللغوية والجمالية للكتاب فبقيت على ما صغته في الطبعة الأولى. وأذكر أن هذا الكتاب كان فاتحة التعرف إلى تطورات النقد الحداثي في المشرق والمغرب معاً، فالكل اعتمد عليه وبحث عن مصادره وترجم بعضها وعرض لبعضها الآخر. وتبين أن نقطة الضعف التي كنت أحسبها في موقفى؛ إذ كنت أعتمد في مصادري

- كما يقول المثل- برجل حمار-تبينت أن مغزلي الإسباني في كان أقدر على امتلاك الخيوط كلها من المغازل الأخرى، لأن مثقفى وعلماء اثنتين وعشرين دولة في أمريكا اللاتينية، كانوا يجعلون من الإسبانية برج بابل الجديد في احتوائها على كل العلوم والإبداعات التى تكتب باللغات الكونية الأخرى. من أجل ذلك عندما أنظر اليوم إلى الوراء يستحيل إشفاقي القديم على ما يترجم من مختلف إلى لون من الزهو والاعتراف بأن

ما تحسبه نقصاً في أدواتك إن

أخلصت العمل به، قد يصبح مصدر

قوة وإبداع وتجاوز لإنجازك.

اللغات إلى اللغة الإسبانية، دون

أن أطلع على أصولها مباشرة،

قد لعبت دورا مهما لصالحي،

بحيث أصبحت نقطة قوة دون أن أدرى. لأن من يقرؤون بالفرنسية

يكتفون عادة بما كتب فيها ولا

يبحثون عن التنويعات الأخرى

والإضافات المعرفية المؤسسة،

التى أضيفت إليها من اللغات

الألمانية والإيطالية والروسية

والإنجليزية والإسبانية، وهي

المصادر التي كنت حريصاً على

الإلمام بها واستيفاء النظر إليها

واستخلاص كل ما بها من زخم

ومع أنني كنت أشعر بأن

الناسج الماهر يستطيع أن يغزل

معرفي جديد.

بلغت مراجعه نيفا وتسعين تناولت مختلف التبارات السابقة عليه



كلما أثيرت هذه القضية، حضر جورج أورويل بقوة بوصفه المغامر الأكبر الذي كللت تجربته بنجاح شمل الإنسانية كلها. مع أن المغامرة التي سار في مسالكها لم تكن هينة ولا عادية، مع كاتب عرف بالدرجة الأولى بيساريته، ومعاداته للإمبريالية، فقد عاش في خضم زمن شديد القسوة، لكنه كان يعرف أنه لا يمكن الوصول إلى عمق الحالة الجنونية الإبادية التي كان يعيشها العالم إلا بالكتابة، والكتابة



ما معنى أن يكتب روائى عن زمن غير موجود وموجود في الآن نفسه؟ زمن وحده من يتحسسه ويستشعر نبضاته الخفية، بل يعيشه بقوة داخليا وكأن أحداثه تقع أمام عينيه. وقد يصل الكاتب إلى درجة التألم والكآبة من عوالم افتراضية، بالخصوص إذا كان الجهد نصاً ديزوتوبياً Disotopie، أي مضاداً لليوتوبيا Utopie أو المثالية الحالمة؟

هناك أشياء كثيرة تكون حاضرة

لحظة الكتابة في هذا النوع الافتراضى، وأخرى تغيب، وأسئلة تتزاحم. مثلاً إلى أي مدى سيكون كلام الروائى صادقاً إذا كُتب لروايته أن تخترق سلطان الزمن، وتستمر خارج الفترة التى يعيشها؟ هذا السؤال ملتصق بجدوى هذا النوع من الكتابة بالنسبة إلى من اختار هذا النوع الافتراضى. وقد لا يطرح الكاتب



فان، بينما هي سيولة مستمرة.



واسيني الأعرج

بأن ما يكتبه شديد الالتصاق بالأرض، التي ليس الزمن فيها

#### تجربة أورويل كللت بالنجاح في زمن شديد القسوة لأنها شملت الإنسانية كلها

التجربة ليست هينة وتطرح أسئلة كثيرة.





(۱۹۸٤)، یفکر کیف سیکون علیه الزمن الآتى؟ أم أنه كان في الزمن الآتي، في صلبه وتفاصيله من خلال حاضره.

فقد اعتمد على خاصيات كثيرة رأها فيه ومنه وعاشها، ثم ركض وراءها في الآتي المحتمل أو الافتراضي، وصباغها ضمن احتمالات

بلا نقاش. اخترق الأزمنة بصدقه وقوته، وتبصره وذكائه الإبداعي أيضاً. مع أن الذين قرؤوه في زمانه، في (١٩٤٩)، سنة قبل وفاته، فضلوا عليه نصاً آخر لنفس الكاتب، هو «حظيرة الحيوانات»، رواية ألهمت الفنانين والموسيقيين والرسامين. ففي الوقت الذي كان الأوروبيون في عز انتشائهم بانتصارهم على النازية، كان جورج أورويل

ممكنة التحقّق. المحصلة هي أننا اليوم، نجد أنفسنا أمام نص عظيم

يرى شيئاً آخر. يرسم في عزلته، لوحة بالأسود والأبيض ملامح دكتاتورية خطيرة، استلهمت كل وسيائل العصير لتشدد قبضتها على البشر، بالحروب والرقابة والبيروقراطية القاتلة. فقد عبر أورويل في عصره، عن عالم لن يتجسد حقيقة إلا بعد نصف قرن تقريباً. أي بعد أن مات كاتبه والكثير من الذين عاصروه. التاريخ الذي عشناه معه فی روایته (۱۹۸۶)، نحن قراءَه المفترضين، الذين لم نکن موجودین فی زمانه، کان تاريخنا الحي. نصه كان يتكلم عن عصرنا اليوم ويدعونا للذهاب نحوه.

قوة هذا النص بالضبط في قدرته على الإقناع بجدوى الآتي. لا يكفي أن تكون ساحراً في الكتابة، عليك أيضاً أن تتمكن من تلمس المتحول والثابت، والثانوي والجوهري،

فى تطور الحياة البشرية. الأمر الذي جعل هذا النص يخترق كل الأزمنة، وفي كل زمن يغرس راياته على الأراضي، التي فتحها بصدقه وجبروت رؤيته. لنا اليوم أمثلة كثيرة في الحياة الثقافية الإنسانية، في فرنسا تحديداً، لهذا النوع من الكتابة، لكن الكثير منها ظل أسير إيديولوجية إقصائية لا تخفى عنصريتها ضد العربى والمسلم، والأجنبي عموما. لا يمكنها أن تحقق بعدها الإنساني وتتحول إلى مرجعية رمزية للشعوب الحالية والقادمة.

العديد من الروايات صدرت في السنوات الأخيرة، نحتت في مجموعها صورة عن العربي المسلم استجابة للمعطى الأيديولوجي المهيمن، على العكس من جورج أورويل المنتسب لليسار، وضد الإمبريالية البريطانية،



#### «حظيرة الحيوانات» ألهمت المبدعين لرؤيتها المختلفة عن الواقع واستشرافها للآتي

George Orwell

984 A Novel by GEORGE ORWELL

العام الذي تضرر من الأعمال

الإرهابية البشعة. آخر خرجات

مبنميال، اعتباره الثوار

وناصر اليسار الإسباني في الحرب الأهلية (١٩٣٦)، بل وشارك فيها، لكنه لم يتوان عن الانفصال، عن الرؤية الستالينية لتسيير المجتمع.

رائیان فرنسی، وجزائری، تخيلا ضمن نفس النسق الأورويلي وصول مسلم إلى سدة الرئاسة الفرنسية، وكأن الأمر كارثة حتى في حالة حدوثه المستبعد اليوم على الأقل، مع أن الأرجنتين أعطت درساً في ذلك حينما وصل إلى رئاستها ديمقراطي معروف (كارلوس منعم) ذو الأصبل السوري وحكمها عشر سنوات (۱۹۸۹-١٩٩٩) كانت من أكثر الفترات ازدهاراً. في روايته الخضوع، يتخيل ميشال هولبيك الذى يعتبر الإسمالم: ديانة غبية، وصول العرب المسلمين إلى سدة الرئاسة في (٢٠٢٢) من خلال انتصار حزب الأخوّة الإسلامية، فيتم تخريب البنية الروحية والاجتماعية الفرنسية. الرواية لا تخفى جانبها العنصري الفاضح الذي ينم عن ثقافة بدأت تمارس أمراضها بشكل معلن، منذ الفترة

GEORGE ORWELL'S Clergyman's new NOVEL COMING UP FOR AIR



تلعب على الخوف من الآخر، لكنها انطفأت بسرعة. ورواية الجزائرى بوعلام صنصال الإشكالية (٢٠٨٤ نهاية العالم)، التي لم تخرج عن هذا المنطق الذي يؤسس روائياً لفوبيا الإسلام، لدرجة أن أحد الفرنسيين في جائزة الغونكور عندما سئل: لماذا أسقطتم رواية صنصال من الغونكور؟ أجاب:

الإسلام وجائزة الغونكور ضد الإيديولوجية العنصرية أسلمة المجتمع الفرنسي.

واضبح أن المسالة لا

لأنها تنمى العنصرية وفوبيا

BURMESE

DAYS

GEORGE ORWELL

والعدمية. يتخيل الروائي نظاماً إسلاموياً دكتاتورياً حاكماً في فرنسا، وصل إلى أعلى الهرم بشكل ديمقراطي ويبدأ في

تعدو أن تكون مغازلة للرأى

الجزائريين عصابة إرهابية، تشبه من قاموا بعملية نيس الإجرامية قبل مدة قصيرة، مفرغاً الحالة من سياقها عن قصد. لأنه لو وضعها في سياق النضال التحررى لتغير الحكم المؤسس على رؤية إيديولوجية نفعية. موقفه أيضاً من الفدائيين الفلسطينيين لا يخرج عن هذا المسار وهذه الرؤية. فى الوقت الذى وقف فيه جورج أورويل، ضد كل الخطابات المهيمنة والجاهزة والمسخرة لاستمرار المكنة الإمبريالية وقتها، ووقف حتى ضد بعض قناعاته اليسارية انتصارا للإنسان، ينحاز هولبيك وصنصال وغيرهما، إلى خطابات التخويف الأوروبى من إسلام متخلف زاحف، تعيش عليها اليوم التيارات

الأكثر تطرفاً في فرنسا وفي



الكتابات الحالية تظل أسيرة أيديولوجية

إقصائية لا نخفى عنصرتها ضد الآخر





السّاركوزية، التي جاهر فيها

الكثير من الوزراء بعنصريتهم

التى يعاقب عليها القانون

الفرنسى نفسه، من دون أن

يلحقهم أي تعزير أو عقاب.

على الرغم من أن الرواية

حققت مبيعات كبيرة لأنها

كارلوس منعم



أوروبا أيضا.



### تعدّ أدباً مظلوماً إهمال القصة القصيرة سيؤدي إلى انقراضها

تشبه القصة القصيرة، مثل

الشطرنج، والمُسايَفة، وكرة

الملاكمة التى كان يخوضها

الملاكم الأسطوري محمد على

كلاي ضد خصومه من نجوم

الملاكمة في الوزن الثقيل في

الستينيات. وهذا عائد إلى أن

كلاي كان نكهة خاصة، وأعطى

معنى جديداً للملاكمة، وله

مبادئ حرص على الالتزام بها،

فقد جعل مقابلاته، وتصريحاته

متداولة، وطريفة، وبها منسوب

من الاحترام للخصم، وهي

حين تخطر القصة القصيرة على بالى، أستحضرُ حواراً دار بین جارتین سمعته، من زمن طويل، واستقر في ذاكرتي.

قالت امرأة لجارتها: ابنى قضی سبع سنوات فی باریس، وسوف يعود الى بلاده بعد أن صار طبيب أطفال.

فردّت الجارة: طبيب أطفال! أما كان بإمكان ابنك أن يزيد سنوات أخرى ليعود طبيباً للكبار!

-۲-

ومثلما نجد تقديراً للكبار واحتقاراً لطب الصغار في الحوار السالف، فإن القصة القصيرة تعدُّ أدباً مظلوماً، وكأنه ناقص إبداعاً وجمالاً، فهى جنس محتَقَرٌ، ولا تحظى بالاحترام اللازم، فسمّوها الأقصوصة! وهي بلا مكانة إذا قورنت بأجناس الكتابة الأخرى مثل الشعر والرواية.

ونجد في الرياضة فنوناً رؤية تدخل ضمن خطته في

#### تحتاج إلى نجوم يمنحونها الخصوصية ويضيؤونها من جديد جماهيريا

السلة، وكرة المضرب، وهي رياضات مهملة، ومستبعدة من الإعلام الجماهيرى إذا قورنت بكرة القدم التي تحتل الاهتمام الأكبر. فلا وجود لجمهور يتابع هذه الرياضات التى تبدو هامشيةً أو في مرتبة دنيا، أو فنوناً ينقصها شيء ما، شيء غامض، إلا إذا استثنينا حماس الناس لمشاهدة مقابلات

-٤-

رياضة الشطرنج التي أعلى من غارى كاسباروف، وقد أسس الاهتمام بلعبة الشطرنج، وكان لاعباً خرافياً وخارقاً للعادات، وجعل من لعبة الشطرنج فنأ جماهيريا يستقطب انتباه

كسب جولات الملاكمة التي شدت أنظار جمهور عريض منتشر في أصقاع العالم.

وأمّا الآن، وبعد رحيل كلاى، فلا أحد يتابع حصة ملاكمة مع غير هذا الملاكم لأن الملاكمة لم تعد منتظرة، ومتابَعَة. بذلك الشوق القديم، فقد كانت مقابلات كلاى وخصومه منقولة مباشرة عبر القمر الصناعي النادر في ستينيات وسبعينيات القرن الماضي.

الذي يجعلها مضيئة.

وكذلك الشأن بالنسبة إلى شانها اللاعب الروسى الأمهر الجميع.

مو بسان، والأمريكي إدغار آلان بو، والروسي أنطوان تشيخوف، والتركى عزيز نسين، والأرجنتيني خوليو كورتازار، والمصري يوسنف إدريس، والسوري زكريا تامر.. وغيرهم، فقد اقتصرت على الذين لمعوا فى فن القصة القصيرة التي انطفأت نجوميتها بعد رحيل أغلب من ذكرتُ من هوًلاء، لذا تبدو قضية القصة القصيرة،

ومثلما هو حال كثير

من الفنون التي تحتاج إلى

شخص يرفع شانها، كان

حال القصة القصيرة التي

ازدهرت أيام الفرنسي غي دي

-7-

غير مثيرة لاهتمام أحد، إلا إذا

طلع نجم جديد، ومنحها النور

والمأساة تتمثل في أن كتاب هذه القصة لا توجّه لهم هذه الأيام دعوات إلى المهرجانات، ولا توجد لديهم محفزات لمواصلة العناية بفن القص، كما لا توجد المسابقات



التى يحظى بها فن الشعر وفن الرواية، فلا جوائز مثيرة أو فقيرة أو حتى حقيرة لكتاب القصة القصيرة.

وأعرف كاتب قصة قصيرة يحفظ قصصه عن ظهر قلب، وكان بعض أصدقائه الذين ينظمون الأماسى الشعرية، وبدافع الإشفاق عليه، يوجهون له الدعوة لقراءة أقاصيصه مقابل مكافأة مالية، وكان يودى هذا الدور مع الشعراء بشكل لافت للأنظار.

وهناك من اكتشف الخيط السحرى بين النثر والشعر، فالتجأ إلى تنظيم السبرد، وتشعير النثر بالعودة السريعة إلى السطر، بما يتلاءم مع مظهر الشعر، فصار شاعراً سارداً، أو مسرّداً للشعر.

وفى غير الكتابة الأدبية،

نلحظ أن الأفلام القصيرة لا تحظى بالقبول والإقبال عليها، وعلى إنتاجها وتسويقها، وفى قطاع السينما لا مجد إلا للأفلام الطويلة.

وفى التلفزيون لا مجال إلا للأفلام الإشهارية القصيرة جداً، والأفلام القصيرة قليلة الجوائز، والاهتمام بها نادر، ويكاد يكون معدوماً إذا قورنت بالأفلام الطويلة.

-1.-

إذا عدنا إلى مثال الملاكمة مع كلاى والشيطرنج مع كاسباروف، وجدنا:

- أن كلاى كان شخصية الأمثل. كاريزمية، وأن الشركات الكبرى تصبّ كل طاقتها في الاستشهار مع هذا الملاكم، وهذا جانب تلعب فيه مؤسسات القطاع الخاص دورا بارزا وحاسماً. أما كاسباروف؛

فإنه لقى مساعدة كبيرة من القطاع الحكومي الداعم لمثل هذه الرياضات الذهنية التى لا تجد من يأخذ بيدها، وهكذا قامت الدولة الروسية بدورها ونهضت بما من شأنه أن ينادى بالحرص الواجب على مثل هذه الرياضات الفردية التى قد لا تكون جماهيرية، ولكن لعبة رياضية ذهنية مثل الشطرنج تستدعى نصيباً من اهتمام الدولة، وإذا انسحبت هذه الدولة من أداء مهمتها تجاه الفنون اليتيمة، فهذا يعنى تقصيراً من الدولة في أداء واجبها العام على النحو

-11-

إزاء ما تعانيه القصة القصيرة من أسباب الانقراض، فإنه يتعيّن على مؤسسة الدولة، عبر وزارة الثقافة، أو غيرها من

وأنيق ونبيل ودقيق، ولا مناص من إنقاذه بكافة المحفزات مثلما تتولى الدولة إنقاذ طيور نادرة، وحماية زهور أو نباتات أو اسماك أو أشجار قد تنقرض، أو حيوانات تتعرض للصيد العشوائي، ومثلما تفعل دولة الصين الآن مع حيوان

الأجهزة الثقافية، أن تسهر على

الإبقاء على فن القصة القصيرة

حيّا يرزق، وترعى كتّاب

هذا الجنس الأدبى بالجوائز،

وتحرض الكتّاب والأدباء على

المضيّ فيه، فهو فنّ جميل

-11-

البندا خوفاً عليه من مستقبل

الديناصور.

قد تنقرض القصة القصيرة كما سبق لأجناس أدبية أن انقرضت، مثل جنس المقامة بعد بديع الزمان الهمذاني أو الحريرى، وإهمال القصة القصيرة شأن من شؤون الدولة، وأى ضمور أو موت للقصة القصيرة، هو تقصير مفضوح من الدولة.

القصة القصيرة تنتظر الدعم والرعاية من مؤسسة الدولة لرفع شأنها أدبيأ



كتب تضيء «قاع المدينة»

## أكشاك الأرصفة تعد جزءاً من تراث عمّان

على الرغم من انخفاض مستوى مبيعات الكتب، كما تشير القراءات، غير أن ثقافة بيع الروايات والقصص ودواوين الشعر على الأرصفة في العاصمة الأردنية عمان، يعدُّ جزءاً من تراث المدينة «العتيقة»، التي تعج بالحركة السياحية والثقافية في أن.



ثمة ارتباط وثيق ما بين أصحاب الأكشاك والكتب، إنها علاقة ثقافية محض، انغرست منذ القدم، إذ يحافظ وسط البلد -تحديداً- على رمزية بيع الكتب عبر هؤلاء.

إن الكتب المتراصة على جنبات الطرق، تضيىء «قاع المدينة»، في مشهد ثقافي مميز ولافت، فذكرى الطريق لايزال عالقا في أذهان الأدباء، منذ خمسينيات القرن الماضى حينما تأسس كشك «الثقافة العربية» الخاص ببيع الكتب والجرائد والمجلات، أو فيما يسمى بكشك «أبوعلي» الأشهر في المدينة.

«والطريق هو الطريقة» في وسط البلد إلى ما يبتغى القارئ، شعراً كان أم رواية سيّان، ذلك أن الكتاب يقوده إلى دروبه.

كشك الثقافة العربية، واحد من أقدم وأهم الأمكنة لبيع الكتب والصحف والمجلات في وسط البلد، كشك مطبوع في ذاكرة المثقفين العرب. ويشبه أبوعلى القارئ بوريث الأمجاد، حيث قام بمعاينة مئات الأدباء الأردنيين والعرب إن لم يكن أكثر، ولاحظ كيف أصبحوا ذا شاأن ثقافي كبير، مشيراً إلى الزيارة المستمرة من بعض الشخصيات، منهم رؤوساء وزراء أردنيون، وسفراء عرب، شعراء وروائيون.

ويرى أبوعلي المتكئ على ذاكرة الكتب، أن الجيل القديم كان يهتم بالمطالعة، إلا أن الجيل الحالى لا يحبذ الكتب بقدر ما يفضل قضاء وقته على الحاسوب والتكنولوجيات الجديدة. فيما خص حسن أبوعلى- بوصفه شاهدا على الحركة الثقافية فى الأردن- الجيل القديم من الشعراء والأدباء، يقول وهو واحد من مؤسسى ثقافة الأكشاك على الشاعر والأديب والمثقف أن يستغنى عن الكتاب، ولا بأية طريقة كانت، قد يبعد رغيف الخبز عن فمه في سبيل أن يشتري الكتاب، إن الكتاب وجبات الروح للشعراء والروائيين، ولكل من تجري القراءة في دمه، بالرغم من ارتفاع أسعار الكتب أكثر مماكان عليه في السابق. ويقول أبوعلي: النساء والفتيات يقبلن على شراء الكتب، أكثر من

مبيعا من غيرها.

طوال حياتي.

كشك أحمد كايد، حيث يقوم عمر، الابن الثامن عشر، على سلم ترتيب أبناء أحمد كايد، بمساعدة أبيه في الإشراف على الكشك، وكايد يعتبر من أقدم بائعى الصحف الجوالين في الأردن، قرابة الأربعين عاماً من التوزيع، وكانت انطلاقة عمله في جريدتي الأردنية في ستينيات وسبعينيات القرن الماضى، وتولى مهام وكيل بيع لهذه الصحف أنذاك، الابن عمر يقول: بات الكشك جزءاً من حياتنا اليومية، فقد توالت أجيال على تسلم زمام أموره، كما توالت عليه أجيال من المثقفين والأدباء والقراء، نحن أصحاب رسالة تدعو إلى الإبداع الثقافي والفن. ويضيف: بالرغم من انحدار المبيعات بسبب التقدم

#### تراجع مبيعات الكتب أدى إلى هجر المهنة إلى تجارة أكثر رواجاً مادياً



الرجال والشبان، وتشهد الرواية المترجمة إلى العربية، الأكثر

ومن المواقف المدهشة والمؤثرة، أن يلتقى قارئ بمؤلف عند أحد الأكشباك، والقاسم الوجداني بينهما هو الكتاب.. يقول على الابن الذي يساعد والده حسن: هذا نوع من ملجأ ثقافي، وجاء روائي عربي إلى الكشك، بقصد شراء كتاب، وكانت الدهشة مع وصول زبون قارئ بالتزامن مع الروائي، وعندما رآه أصيب القارئ بصدمة لا يمكن وصفها، موقف كهذا لن أنساه

على الأرصيفة: صعوبة بالغة (الدفاع) و(الجهاد) أولى الصحف

#### أكشاك الكتب بدأت كظاهرة واستمرت منذ خمسينيات القرن الفائت

ممدوح المعايطة

التكنولوجي، الذي أثر بشكل واضمح في نسبة البيع، فإننا نقوم بعملنا على أكمل وجه كما عاهدنا أنفسنا على تقديم الغالى والنفيس في خدمة القرطاس والقراء.

غسان كنفاني

ويكشف أحمد حسن صاحب كشك الرافدين، عن توجه القراء إلى الرواية، ويقول: إن الرواية تتفوق على دواوين الشعر في نسبة المبيعات، غير أن الشعر مازال يحافظ على مكانة لا يمكن الاقتراب منها، الشعر ديوان العرب، ومن يتوجه إلى قراءة الشعر هم النخب الثقافية. ولم يخف حسن استياءه من القارئ الذى يبتعد رويداً رويداً عن الكتاب الورقى، ويتجه نحو الكتاب الإلكتروني، يقول: لذة القراءة تكمن في احتضان الكتاب، والنوم إلى جانبه.. واصفا الكتاب بأنه واحد من أبنائه.

عقب قدومه من القدس بعد حرب (۱۹٦۷)، وبوصفه أحد أشهر ورّاقي مدينة عمان، فقد أسس المرحوم ممدوح معايطة كشك الجاحظ، الواقع عند تقاطع شارعی بسمان وفیصل فی وسط البلد، وورث المهنة عن أبيه وجدّه، وما يميز الكشك عن غيره من الأكشاك، احتواؤه على كتب يتراوح عمرها ما بين (۸۰۰) و(۹۰۰) عام.

وعلى النقيض من الأكشاك الأخرى، فإنه يمكن للقارئ استعارة الكتب، بسعر رمزي وزهيد وبضمان يقدمه القارئ، ويسترده عند إرجاع الكتاب.

يتفق كثير من القراء أن ثمة فجوة أحدثها التطور الهائل فى تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، حيث يلجأ هؤلاء إلى الكتب الإلكترونية بدلاً من الكتب الورقية.

حسن أبوعلي

ويقول أحمد، المفتون بقصيص وروايات الكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، إنه قرأ الأثار الكاملة ورقيا من مجلد كنفاني، بينما يتجه الآن إلى الكتب الإلكترونية، معتبراً إياها الأسرع والأقل سعرا عما هي في السوق. فيما يخالفه الرأي إبراهيم سعد، الذي لايزال متمسكا بالكتاب الورقى، واصفا القراءة عبر الهاتف أو الكمبيوتر بالقراءة المخادعة والمزيفة، حيث لا يستلذ بالمشهد الروائي أو بالقصة إلا إذا كان ملازما للكتاب.

انتقالاً إلى مركز آخر، اعتبر فيما مضى مكانا نشطا في بيع الكتب، وهو شارع الثقافة في منطقة الشميساني، الذي يخلو تماما من حركة تداول الكتب. ويعزو قائمون على بيع الكتب بتلك الانسحابات المفاجئة من السوق، إلى خلفية المبيعات التي لم تعد كافية بالنسبة إلى التجار الذين هجروا المهنة واتجهوا إلى مهن أخرى.

ملاذ.. تغيب شمس البلد، إلا أن وهج الأبجدية يضيء عتمات الروح وزوايا القلب، والأبجدية امرأة تضىء الدروب القصية بشموعها، نحو ألف كتاب، وتبقى وسط البلد ملاذاً للشعراء والكتاب.



نابلس، أن يكفيهم. حاولنا

تزويدهم بالخبز والماء والأغطية



وقعنا تحت احتلال.. كيف وقعنا وكنا نظن أن لدينا أقوى قوة ضاربة في الشرق الأوسط؟ كيف فقدنا بقية فلسطين وكنا نتهيأ لاستراد ما ضاع منها سنة (۱۹٤۸)؟ ألم نستقبل قرار عبدالناصر بإخلاء مضائق تيران من القوة التابعة لهيئة الأمم استعداداً لعبور سيناء من أجل تحرير فلسطين بالمظاهرات الصاخبة والزفات والأهازيج والرقص والغناء في الساحات والشوارع؟

ومعبودي في ذلك الوقت، اعترف بخطئه وسوء تقديره، وأعلن علينا وعلى الأمة العربية أنه المسؤول عن الهزيمة، لهذا فهو يسلم الوديعة ويتخلى عن منصبه. الشارع المصرى هاج وماج، ونزلت الملايين إلى الشارع تعلن الولاء لقائدها وتتمسك به. ونحن أيضا، رغم احتلالنا وذلنا والكارثة الجديدة التي أحاقت بنا، وقفنا أمام دورنا المحاصيرة بجنود الاحتلال نتبادل النظرات والعبرات، ونستمع إلى خطبة عبدالناصر وتنازله وانكساره. هكذا استقبلنا استقالة عبدالناصر، بالدموع والأسى وإحساس باليتم.

#### اعتقدنا للوهلة الأولى أن جحافل جيش الاحتلال هو جيش التحرير العربي

هُجروا قسراً من بلدات وقرى هكذا استقبلنا هزيمتنا كشعب وكأمة، أما كيف استقبلته الحدود مع إسرائيل، بعد أن طردهم جيش الاحتلال من مدينتنا، فقد خرجت وفود أراضيهم ومزارعهم، ونقل بالهتافات والزغاريد لاستقبال بعضهم بالشاحنات ورماهم دبابات الجيش الإسرائيلي، على الحدود الأردنية، لكن الألوف وفى ظنهم أنها بشائر الجيشين هربوا من الجيش، ووصلوا العراقى والجزائرى اللذين نابلس بعد أن ضلوا طريقهم في جاءا لنصرتنا! أما أنا وعائلتي الجبال والوديان والبراري طوال الصغيرة، فقد كنا نختبئ في أيام. وصلوا مشياً على الأقدام. حمام الطابق السفلي، حيث جاؤوا بأطفالهم وشيوخهم يسكن رجل في الثمانينيات ودوابهم، بحميرهم وأغنامهم وزوجته العجوز. كنا نستمع وكلابهم، وهم جوعى عطشى، إلى القصف الهادر بين الجبلين وبعضُهم بأمراض وجراح ونحن نرتجف من الذعر ونتوقع وإصابات، وناموا في العراء في أن ينهال علينا البناء المكون من كروم الزيتون حول دارنا، وما طابقین ونموت تحت رکامه دون أن يحس بنا أحد. كنا نسكن في من معين. لا جيش، ولا حكومة، ولا جمعيات خيرية، ولا أهالي منطقة رفيديا الخضراء المحاطة بكروم الزيتون، والبيوت تتناثر البلد المختبئون في بيوتهم كما اختبأنا نحن، ولا رعاية من أيِّ وسط مساحات واسعة من أراض كان مهما كان. فارغة غير مستغلة إلا لزراعة كانوا بالألوف، عشرات البندورة والفقوس. وحين هدأ الألوف، وما كان باستطاعة ما القصف خرجنا من مخبئنا يقدمه لهم سكان حيّنا المعزول لنفاجأ بأقسى وأبلغ مشهد جعلنا نسبياً، في الطرف الغربي من نصاب بذهول أفقدنا القدرة على

جحافل اللاجئين الذين

النطق أو الحركة.

والبطانيات المتوافرة لدينا، لكن ذلك لم يكفهم، فقد كانوا كما قلت، بعشرات الألوف.

جارةً لى جريئة جداً، أجرأ منى، أجرأ بكثير، اقترحت على أن نذهب أنا وهي، دون رجال، لطلب المعونة من رئيس البلدية لمساعدة اللاجئين. أفصحتُ عن مخاوفي من الجيش والسير فى الشوارع أثناء منع التجول فقالت باستهانة: لن يعبأ الجيش بشابتين لطيفتين، وربما يعتبروننا مخبولتين، سيحمينا شكلنا اللطيف من قسىوتهم.. نذهب إلى رئيس البلدية ونطلب منه أن يفتح لنا مخازن الشؤون الاجتماعية، ووكالة غوث اللاجئين المليئة بالحبوب والحليب الجاف والبطاطين. هذا هو الحل أو يموت اللاجئون جوعا ونموت معهم. فوافقت.

مشينا في الشوارع، هي وأنا، وكانت خاليةً، والمدينة شبه مهجورة، مدينة أشباح. لا دبابات، ولا سيارات، ولا مدافع، ولا حتى جنود. سرنا وسرنا قرابة ساعة حتى وصلنا إلى البلدية، وهناك رأينا دبابتين فقط لاغير وبعض الجنود الصغار الذين أخذوا يصفرون لنا عبدالناصر، معبود الجماهير



(فقد كنا مازلنا في العشرينيات)، ويقولون كلمات ضاحكة، فهمنا منها الإعجاب أو التحرش. لكنهم لم يستوقفونا أو يمنعونا من دخول المكان.

دخلنا مبنى البلدية، وفوجئنا بمجموعات من نساء مجندات مقاتلات بالكاكي، وبجيوب ضخمة تمتد رفوفأ من الخصر حتى أسفل الساقين، محشوة بالقنابل والمسدسات وأجهزة كانت تسمى «ووكى توكى» تصدر خشخشةً متواصلةً وأصوات عبرية مكتومة.

لم تستوقفنا المجندات بل رمقننا، كما رمقناهن، بنظراتِ متفحصة فضولية، ولم تسألنا أيّ منهن عما نريد وماذا نفعل في ذاك المكان في ذاك الظرف، والبلد خالية مهجورة إلا منا، نحن الاثنتين، شابتين مدنيتين مظهرنا لا يثير الشك ولا يهدد، فقد كنا بعكسهن لا نلبس الكاكي بل الفساتين.

صعدنا الأدراج واخترقنا الممرات والقاعات، وكانت صامتة مهجورة، وحين وصلنا إلى مكتب رئيس البلدية، وكان له باب زجاجی بضلفتین مفتوحتين نصنف فتحة، رأينا رئيس البلدية، وكان

رجلاً في أواخر الخمسينيات، عرف بأناقته وحسه الجمالي المرهف، وله أياد بيضاء على مدينتنا، فقد نظمها وجملها ووسع شوارعها وملأ أرصفتها بأشجار مزهرة استوردها من إيطاليا. لهذا كانت له هيبته وإجلاله بين الناس، وكان حين يمشى في الشارع، ترتفع الأيدي لتحيته والدعاء له بطول العمر والصحة ودوام العز.

لكن ونحن ننظر من خلال الضلفتين الزجاجيتين المفتوحتين نصف فتحة، فوجئنا برئيس البلدية محاطا بضباط الجيش، نحو عشرة كولونيلات وجنرالات وما شابه، بالكاكى والنجوم والشارات، وهو بينهم، كأرنب محبوس في قفص، وجهه شاحب، شعره غير ممشوط ومتهدل، جفناه مسبلان ولا ينظر أمامه أو حوله، بل إلى يديه المعقودتين فوق الطاولة ويستمع بصمت.

التفتت الأعين نحونا بدهشة وفضول وسياد الصمت، فرفع الرجل المسكين جفنيه ورآنا

فحملق عينيه. وفجأة، كما لو استعاد صحوته وبعض ما صودر من كرامته هبّ واقفاً، من بين الكولونيلات والجنرالات، ودفع كرسيه بعنف من خلفه وأسسرع إلينا وهو يمد يديه متسائلاً بذعر، ويكاد يشرق بكلماته: (شو جابكن يا بنات، كيف وصلتوا؟!) وتلفت حواليه كما لو كان يرغب في حمايتنا من أعين رجال الأعداء وهمس زاجراً: (یا الله، یا الله، روحوا عبيتكن، روحوا عالبيت).

حاولت جارتى أن تفهمه سبب مجيئنا القهرى وما نطلب، فرفض الاستماع وظل يردد: (یا الله، یا الله، روحوا عبیتکن. روحوا عالبيت).

(روحـوا عبيتكن، روحـوا عالبيت).. هذه العبارة كم سمعناها واعتدناها، ولكن، هل كانت تصلح لذلك السياق؟ (روحوا عبيتكن! روحوا عالبيت!) هزيمة، احتلال، لاجئون، جوعٌ وعطشٌ وأمراضٌ وجراحٌ وإصبابات، وامرأتان ترغبان فى تقديم العون، أي عون، أية

نجدة، ورجلٌ مسؤولٌ ومثقف، ربما نصف ثقافة، وفي عرف بلدنا متحضر، يقول لنا بصوت هامس، هامس ومحرج، وبعزة رجل مجروحة كرامته خوفا على عرضه ونسائه من عيون العدو ولا يتذكر أنه محاط، بل محاصر، لا من ضباط العدو وذكوره فقط، بل وأيضاً من نسائه المدججات بالقنابل والرصاص و«الووكي توكي»، وبدلاً من أن يستمع لما نقول عن اللاجئين والجوع والعطش والنوم في العراء، يقول لنا زاجراً بصوت هامس، شبه مبحوح: (یا الله، یا الله، روحوا عبيتكن، روحوا عالبيت).

لأنهي المشهد كي أختصر أقول إننا، لا جارتي ولا أنا، رحنا عالبيت، بل صممنا، وعاندنا، وتمترسنا، وبقدرة قادر تمكنا من استصدار أمر عسكرى من كبير الجنرالات، بفتح مخازن الشؤون الاجتماعية ووكالة غوث اللاجئين، وأخرجنا الحبوب والحليب والبطاطين، وأسعفنا الجرحي. وكانت تلك هي المرة الأولى التي أتخلى فيها عن دورى كامرأة تقليدية معزولة عن هموم الناس وقضايا الوطن. ومن هناك بدأت مسيرتى الأدبية ووعيى النسوي.

استقبلنا استقالة عبدالناصر المؤلمة بالدموع والأسى والإحساس باليتم



تتميز بتعددية الأعراق واللغات والثقافات

# أسئلة الهوية

في الرواية النسائية السودانية



أحصى الناقد السوداني مصطفى الصاوي أربعا وثلاثين رواية لأربع عشرة كاتبة في السودان، وذلك خلال ستين عاماً منذ ظهرت الرواية الأولى (الفراغ العريض) لملكة الدار محمد عبد اللَّه (١٩٢٠ - ١٩٦٩). وقد ذهب عزالدين ميرغني وآخرون إلى أن هذه الرواية هي الرواية النسائية العربية الأولى، وهو ما يقتضي التصحيح، بالإشارة إلى رواية زينب فواز (حسن العواقب - ١٨٩٩) وإلى رواية

لبيبة هاشم (قلب الرجل - ١٩٠٤) وإلى رواية عفيفة كرم (فاطمة البدوية - ۱۹۰٦) وسواها.

> ولقد بدا لى فيما تابعت من الرواية النسائية السودانية أن أسبئلة الهوية شاغل مكين، مثلما هو الأمر فيما تابعت من روايات الكتّاب. فالفسيفساء السودانية هي من الثراء والتعقيد والتفاعل والتشقق على قدر يدفع بأسئلة الهوية إلى الصدارة، حيث روايتها «حجول من شوك» تصطخب العنوانات تعبيراً عن التعددية في الأعراق واللغات والثقافات، وصولاً إلى الصراع المديد الدامي على الهوية. ومن التعبير الروائي عن ذلك سوف يتعلق القول هنا بروايتين، الأولى لكاتبة من رائدات

> > الكتابة الروائية النسائية، هي

#### تاريخيا الرواية الأولى سودانيا «الفراغ العريض» لملكة الدار محمد عبدالله

بثينة خضر مكى، والثانية لكاتبة من الجيل التالي هي شامة الميرغني.

تصدّر الكاتبة بثينة مكى بالنص على أنها حفريات فى أزمنة الثقافة السودانية، في محاولة لاستلهام معارف مطمورة في بطون المدن العربية والإفريقية. وتتمحور الرواية حول شخصية نصرة، التى عاشت مع المحامى المرموق مهدى حباً عاصفاً،

إلى أن قضى عليه القصف الأمريكي على بغداد في زيارة له إليها. وعبر قصة حب وزواج أبوي نصرة، إلى زواجها وتطوحها بين لندن والقاهرة وجدة والإمارات، إلى أن اختارت السودان مستقرا لها؛ عبر كل ذلك لا تفتأ أسئلة الهوية تضطرم، ملفوعة بلهب من النسوية، فعذابات النساء تطير فوق فضاءات جهنمية في «هـذا البلد الـذي تتفجر فيه الصراعات الداخلية مثل فوهات بركان حاقد، ما إن تسد فوهة حتى تنفجر أخرى أشد لهيباً وقسوة».

نبيل سليمان

تلح الساردة في رواية (ججول من شوك) على أن الحرب تندلع ما بين الأزمنة السودانية بأشكال مختلفة. وإذا كانت الغاية إلهاء الساسة للعامة عن الفساد، فقبل ذلك وبعده هو التباس الهوية وقلقها بين العروبة والإفريقية. فنصرة تشكك في عروبتها بعدما عيرتها زميلات بأنها عبدة، وهي التي تتصدر منزل جدها وثيقة تثبت نسبها العربى المتصل بأجدادها



تتحدى الواقع بالأمل والفرح

العباسيين القرشيين. وعندما تدرك نصرة أنها لا تشبه نساء الجزيرة العربية، تتساءل مستنكرة عن تقليدها لنساء العرب، باستسلامها لأمثولة المرأة الفاتنة التي تحاول أن ترضى زوجها. وتذهب نصرة أبعد بالسؤال الاستنكارى عما يجعلها تتشبث بنسبها العربى مسقطةً جذورها الإفريقية، إذا كان هذا النسب مشكوكاً فيه، ولا يمنحها سوى (حجول من شوك) تقيد شخصيتها!

كانت نصيرة تعتز بسودانيتها وأصولها العديدة الهجينة. وحين تتقد روحها السودانية ترقص على الشريط السودانی الذی یصدح (یا بت ملوك النيل/ يا أخت البدور/ عربية، وليس فى طاقتها أن تحمل كل هذا الإرث الجسدى والروحى، فهى حفيدة تاجوج، حفيدة نصرة بنت عدلان، التي فعلت ما يفعله الملوك، لكن التاريخ السوداني يعتم عليها. وفي الرواية ما يعضد نصرة، الرواية لشامة الميرغني



وهو الشاعر محمد المهدى المجذوب، الذي حاول الانفلات من «قيود عروبته» والتمسك أله ما في ليك مثيل). وينتهى بإفريقيته. وربما ينبغي أخيراً ذلك إلى التيقن بأنها ليست التنويه بما عرفت به الكاتبة بثينة خضر مكى، في الإمارات كما في السودان، من نظرها إلى الهوية السودانية كتفاعل عروبي إفريقي خصيب.

«زمن الموانع وجوزيف ملاح البنات».. تثير هذه

### شامة الميرغني توظف الحب في محاربة التفرقة العنصرية في اللون والجنس

إشكالية إدارة الحوار بالعامية، والتى تطرد في الرواية العربية غير عائبة باستغلاق الكثير من المفردات والعبارات على القراء فى بلد آخر. وتحتشد رواية الميرغني بالشخصيات التي قد تتوه القراءة، سوى أن لكل منها غالباً ما تحقق له تفرده، مهما یکن دوره عابراً، حتی لتبدو الرواية منجماً للشخصيات، وفى مقدمتها الحاج قسم السيد وأسرته. وللجنوب

السوداني في ذاكرة الحاج وشمه، إذ عمل فيه بالتجارة ورفضت زوجته علوية أن ترافقه، فتزوج من میری، التى أنجبت جوزيف وقضت بالملاريا. لكن ذلك سيبقى سراً حتى تكتشفه سلوى من بنات الحاج، الذي قدم جوزيف لأسرته ابناً لصديق. لكن الحاجة علوية رفضت (العبد) جوزيف، فيردعها الحاج: (عبد اشتریتیه بقروشك؟) وتردعها والدتها حجّة السيرة التي أكسبها جولانها في السودان مرونة وتقديراً للتباينات.

قبل أن تُعلَن أخوة جوزيف لبنات الحاج، تنجذب منهن اعتدال إلى الفتى الأبنوسي الأسبود اللامع كأنه زيتونة. وحين تلحظ صديقتها رندة ذلك الميل والتردد فيه تخاطبها: «والحب دخلو شنو بجنوبي وشمالي؟ أجمل حاجة فى الحب إنو ما يعرف ليك جنس ولا لون». وحين ينجلي



أجيال طموحة ومبدعة

#### في رواية «حجول من شوك» بثينة مكي تصور عذابات النساء والصراع الداخلي

#### مجمل الروايات السودانية يتشابك فيها اختلاف اللغة والثقافة والسياسة

سر جوزيف يمضى العشق به إلى الانفصال. وبرندة إلى الرواج. وستظل رندة تعنون الهوية بالحب، شخصية جيمس خال جوزيف، كأسنان المشط، ومتسائلة وجلباب: «أين نحن من زمان جوزيف نفسه، عندما تصفعه رغم وجود السادة والأعيان». يخاطب نفسه كقادم من وللذين يصفون جوزيف بالعبد الأحراش والمستنقعات تصدح رندة أنهم يتحدثون والغابات، كان يحلم بالزواج بالديمقراطية، لكنهم أكثر يحمل السلاح، ويلتحق بالغابة الناس تزمتاً وديكتاتورية.

عن الغرباء العرب، فتتصدى تعد من الحرام لبس البنطلون والغناء والتلفزيون، فتتصدى السودان دولة عربية؟». حجة السرة لها: «أنت العلّمك ده ينشبح بين شمال وجنوب، وآل

وهنا ينبغى أن يشار إلى مرددة أن الناس سواسية الذي زوج للشماليين اثنتين من أخواته، لكن الحرب فرضت عن حصرنا لديننا في لحية عليه أن يدخل الغابة. وها هو صدح فيه ابن رباح بالآذان العنصرية بلونه وبالعبودية، عن حقوق الإنسان، لكنهم من جنوبية متعلمة تساعده منها براء، وهم يتشدقون في محاربة الجهل، وينوى أن إن لم يدرس الطب. لكن خاله من شخصيات الرواية جيمس رسم له مستقبله، في اللافتة سعدية، التي تتحدث الشمال ومع أبيه الحاج قسم. وفى الرواية أيضاً شخصية لها حجة السرة «والعربي مالو؟ معاوية الذي عانى من كلمة لقّاح تمر أبوكي؟». وسعدية (عبد) في البلاد العربية، وسأله باكستانى مرة: «ليش يقولو

وفى حوار مع آخرين من ما لو حرّم ليك كل شيء؟» وهذا نثار - نكرات الشخصيات خيط آخر في نسيج الهوية الذي الروائية، يقول فيصل لمعاوية: «نسيت أن إعجابنا بالإسلام

عز الدين ميرغني



بثينة خضر مكي

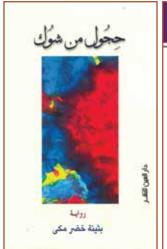

مصطفى الصاوي



وتعلقنا بلغة القرآن خلانا عاملين عرب أكثر من العرب ذاتو». ويقول كمال: نحن ناس «خلطة عرب بأفارقة، عندنا اسم واحد بس هو سودانيين، وسودانيتنا أهم من أي انتماء عربى أو إفريقى». فيرد فيصل بقبول هذه الصيغة، بينما يعلن جوزيف: «يا جماعة عربي أمريكي زنجي ما مشكل. المهم الواحد يكون منتمى لوطنه

ويكون إنسان بالمقام الأول». فى الختام، وبعدما يثقل على الرواية تواتر الملخصات السردية، يحضر جيمس العائد من الغابة، عرس جوزيف ورندة اللذين لن يهدأ اضطراب ما يميز كل منهما عن الآخر إلا في لندن، حيث المجتمع لا يعرف الدهشة اللزجة من اللون أو الجنسية. وهكذا تظل أسئلة الهوية معلقة إلا في فضاء آخر.

بنسب ودرجات متفاوتة، وفى روايات عديدة لكاتبات وكتّاب عن السودان، كما في روايتي بثينة خضر مكي وشامة الميرغني، تشتبك أسئلة اللغة والثقافة العالمة والثقافة الشعبية والشعور بالخصوصية، ووعى الذات والآخر، أي تشتبك أسئلة الهوية ولكن على أرض الفن، على أرض الرواية التي تمتص بحسبان من السياسة والفلسفة، ويكون لها نصيب من تشكيل السؤال قبل تشكيل الجواب.

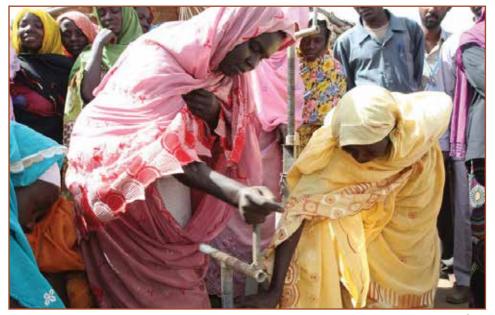

المرأة السودانية كافحت لعقود طويلة



### حوّل عيادته الريفية إلى مدرسة تشيخوف . . معلماً

لا أريد من القارئ أن يستبق القراءة ويفهم من العنوان أننى أرغب في الحديث عن تشيخوف معلم فن القصة القصيرة، ومؤسس القواعد الأساسية لهذا الفن السردى البديع، فهذا الموضوع كما نعرف جميعاً- قد أشبعه النقّاد بحثاً، ولكنى أرغب في الحديث عن تشيخوف المعلم المهتم بالتعليم بمعناه الشامل والعام، وما يتصل به من ضرورة إعداد المدرس المؤهل لأداء هذه المهمة باقتدار فقد راعه ما يراه ويلمسه من تخلف حال التعليم في روسيا، وفي أريافها خاصة، حيث الأمية منتشرة والجهل ضارب أطنابه فى أكبر رقعة من الأرض الروسية.

وفي حديث له مع القاص والـروائـي مكسيم جوركى، عند زيارة هذا الأخير له في منزله الريفي، يضع تشيخوف النقاط على الحروف في

#### التعليم وحده الوسيلة الممكنة لتقدم الشعوب وخروجها من واقع التخلف

موضوع التعليم وأهميته ودوره في نهوض الشعوب. ومما جاء في ذلك الحديث قوله: «لو أنك تدرك مدى حاجة الريف للمعلمين الحصينين الحاذقين، جيدى الثقافة، بكل بساطة، على روسيا أن توفر للمعلمين ظروف حياة ممتازة، وأن تفعل ذلك بأقصى ما تستطيع من سرعة، فنحن نعلم بأن بلدنا سينهار إذا لم يحصل الناس على تعليم يتناول جميع جوانب الحياة، سينهار كما يتداعى بيت من أجر لم يتم شيَّه وحرقه إلى الدرجة المناسبة. على المعلم أن يكون ممثلاً وفنانا وإنسانا مغرما بعمله، أما معلمونا؛ فهم بسطاء سدَّج، أنصاف متعلمين، يذهبون إلى قرانا ليعلموا أبناءنا وكأنهم يسافرون إلى المنفى، إنهم

مسحوقون يتضورون جوعا، يعيشون في رعب دائم من أن يفقدوا مصدر رزقهم، يجب أن يحتل المعلم المركز الأول في القرية، وأن يكون قادراً على الإجابة عن كل الأسئلة التي يطرحها الفلاحون، بحيث يرزع في نفوسهم الاحترام لقدراته حتى يصغوا لما يقول، ويكنوا له الاحترام والتبجيل، وبحيث لا يجرؤ أحد على الصراخ في وجهه أو على الحط من كرامته كما يفعل الجميع فى قرانا فى الوقت الحاضر». لقد حرصتُ على إيراد هذا المقتبس الطويل من كلام المعلم تشيخوف، لكى نتعرف من خلاله -أولا- إلى الرؤية العميقة لهذا الكاتب الكبير، تجاه المسألة التعليمية ودور التعليم في إنهاض الشعوب

-ثانياً- من المقارنة بين واقعنا العربى في أوائل القرن الواحد والعشرين، وما كانت عليه روسيا في أوائل القرن العشرين، وهي مقارنة لا تعدم التشابه، لاسيما في الأقطار العربية الفقيرة، والتى مازال المعلم فيها يعاني، وكأنه يعيد واقع المدرس الروسى فی زمن تشیخوف دون نقص أو تبديل. ولا أشك في أن دعوة الكاتب الكبير قد وجدت آذاناً صاغية في بلاده، استوعبت المعنى وعملت بأقصى سرعة على تدارك الخلل وتصحيح مسار الحياة التعليمية، وإلا ما كانت روسيا قد حققت ذلك القدر من النهوض، وأصبحت واحدة من أهم القوى في العالم، انطلاقاً من الاعتراف بكون التعليم وحده الوسيلة الممكنة فى تقدم الشعوب وخروجها من واقع الحرمان، وتمكن أبنائها من مواجهة كل

من هوة التخلف، ولكى نتمكن



أنواع الظلم والعسف والإذلال. واللافت في دعوة الكاتب الكبير، أنها أعطت الأرياف أهمية خاصة وكبيرة؛ لأن الأرياف في كل شعب تضم الغالبية من السكان، ويشكل أهلها في الواقع المتدني احتياطى التخلف ومنابع التأخر، وذلك ما تنبه له جعل من عيادته الريفية رواد النهوض العربي، ابتداءً من رفاعة رافع الطهطاوي، إلى الشيخ محمد عبده، إلى طه حسين الذي رفع قبل أن يتولى وزارة المعارف وبعد توليه منصب هذه الوزارة، شعار (التعليم كالماء والهواء)، وفتحت دعوته الأبواب لأبناء فقراء الفلاحين، أن يدخلوا المدارس، وأن يأخذوا طريقهم إلى الجامعات، وأن يتسلم أفراد من أبناء الريف المصرى، مواقع مهمة ومؤثرة في قيادة البلاد، خصوصاً بعد ثورة ٢٣ يوليو، التي حولت الكثير من

الشعارات الوطنية والقومية

إلى حقائق وأفعال، وكان لها دورها في التأثير في كثير من الأقطار العربية، بما فيها تلك التى كانت تعانى الحرمان والعزلة والبقاء خارج العصر ومتغيراته.

وأعود ثانية إلى المعلم والطبيب تشيخوف، الذي البسيطة مدرسية لا لتلقى التعاليم والإرشادات الصحية للفلاحين فحسب؛ بل لتعطى دروساً عن التعليم في مستواه الـراقــى، وضــرورة تعليم هـولاء الفلاحين وتأهيلهم، ليكونوا قادرين على مواجهة المستقبل، الذي لا بد أن يكون أفضل من واقعهم التعيس. وإن كانت اهتمامات هذا المعلم في غالبها قد اقتصرت على شرح واقع المعلمين وما يعانون من

أن تكون لهم من الإمكانات، ما يجعل الواحد منهم حريصاً على تحسين معارفه التربوية والعلمية، وذلك حين يقول بلهجة غاضبة مستنكرة: «من السخف أن ندفع أجوراً شحيحة لا تسمن ولا تغنى من جوع لمن يُطلُب منه أن يعلّم الناس، من غير المقبول أن يمضى مثل هذا الإنسان وهو يرتدى الأسمال، يرتعش في مدرسية باردة متداعية، يتنسم سموم المدافئ سيئة التهوية، ويصاب بنزلات البرد والزكام باستمرار، وما

ظروف بائسة، وكيف ينبغى

ويواصل تشيخوف صرخته بكلمات أقوى وحدة أشد: «عار علينا، أي عار! إنسان يعيش تسعة أو عشرة أشهر من كل

إن يصل إلى سن الثلاثين حتى

يصبح كتلة من الأمراض».

عام، عيشة النساك لا تتوافر له الكتب أو أي من وسائل التسلية والترويح عن النفس، ولا يجد من يتناول معه الحديث، بحيث يتحول بفعل الوحدة إلى إنسان غبى».

هكذا تحدث المعلم تشيخوف عن حالة التعليم والمتعلمين في ريف بالاده في ذلك الزمن، الذي أنضج فكر الثورة وجعلها ضرورة تستوعبها ظروف الإنسان الروسىي، وما كان يعانيه -يومئذِ - من ظلم وجهل وحرمان، وأن يأتى ذلك الحديث مع أديب كبير في مستوی مکسیم جورکی، فإن الأمر يفضح تداعيات النظام القيصرى، ويدعو إلى تغيير عاجل مهما كانت نتائجه أو الإجراءات القاسية التي ستترتب عليه، وهو ما حدث بعد ذلك بسنوات قليلة عبر ثورة عاصفة هزت رياحها العالم.

#### اهتماماته اقتصرت على شرح واقع المعلمين وما يعانون من ظروف بائسة



#### بمشاركة ١٤٢٠ دار نشر و٢٣٥ ضيضاً

### معرض الشارقة الدولي للكتاب

### يحتفى بالذكري الخامسة والثلاثين لانطلاقته

السارقةالنفافية

يتألق معرض الشارقة الدولي للكتاب من دورة إلى أخرى، ويواصل تحقيق نجاحاته وتعزيز مكانته على

المستوى المحلى والإقليمي والدولي، ويبهر الملايين من القراء والكتاب والناشرين وعشاق الأدب بمفاجآته وفعالياته وثرائه، فضلا عن توفير منصة فكرية للتبادل المعرفي والفكري والثقافي بين الشعوب والحضارات والثقافات.

> كل ذلك بفضيل رعاية وتوجيه صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، الذي حرص منذ انطلاق المعرض عام ١٩٨٢ على إيلاء الكتاب اهتماماً خاصاً، وتأكيد أهمية القراءة ودورها في نشر الوعى وتثقيف الأجيال

وتنمية القدرات، لذلك تحول المعرض خلال هذه السنوات إلى احتفالية ثقافية وحدث أدبى كبير، وأصبح يصنّف كواحد من أفضل أربعة معارض للكتاب على مستوى العالم، وقد فاز في العام الماضى بجائزة أفضل إنجاز على مستوى العالم ضمن جوائز التميّز الدولية التي يقدمها

معرض لندن للكتاب، وذلك تقديراً لدور المعرض وإمارة الشارقة في تعزيز دور الثقافة والنشر والتركيز على الأسواق العالمية، وتوطيد التعاون في مجالات الثقافة بين الوطن العربى ومختلف دول العالم.

تعد الدورة الحالية من أهم دورات المعرض في العقد

الأخير، نظراً لتزامنها مع الذكرى الخامسة والثلاثين لانطلاقته، وكذلك لكونها تأتى فى العام الذى تحتفل به دولة الإمارات العربية المتحدة بعام ٢٠١٦ عاماً للقراءة، وما اختيار إدارة المعرض لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والتعليم والثقافة «اليونسكو» ضيف شرف الدورة الخامسة والثلاثين، إلا تحقيق لدور المعرض في دعم الجهود الفاعلة على المستوى الثقافي، وتقديم النماذج الرائدة والفاعلة التى خدمت الثقافة الإنسانية، واستنادا إلى رؤية صاحب السمو حاكم الشارقة، في الاهتمام بصناعة المعرفة وإنتاج الثقافة، وتكريس حضورها وأهميتها إقليميا ودوليا.

شارك في هذه الدورة ١٤٢٠ دار نشر من ٦٠ دولـة عربية وأجنبية، وتم عرض مليون ونصف المليون عنوان، منها ٨٨ ألف عنوان جديد على مساحة



#### اختيار اليونسكو كضيف شرف يؤكد اهتمام الشارقة بصناعة المعرفة وإنتاج الثقافة

«عائلة آدم»..

أما أبرز أسماء الضيوف التي

تشارك في الدورة ٣٥، فهم: النجم

المصرى الكبير عزت العلايلي أحد كبار الحركة السينمائية

فى مصر، تقديراً لبصمته

الواضحة على مسيرة السينما

والشاعر حامد زيد، والشاعر

ناصر القحطاني، ومن الإمارات

الشاعرة والروائية والتشكيلية

الشيخة ميسون القاسمي، ومن

السبعودية: الشاعر والكاتب

د.محمد المقرن، ومن الكويت

الشيخ ماجد الصباح، والروائي

طالب الرفاعي، والإعلامية أمل

عبدالله، ومن الجزائر الروائية

أحلام مستغانمي، والروائي

واسيني الأعرج، ومن مصر الإعلامي مفيد فوزي، والإعلامي

بلغت ۲۵۰۰۰ متر مربع، فيما بكين» و«سمسم» ومسرحية سجلت الإمارات أعلى نسبة مشارکة بمعدل ۲۰۵ دور نشر، تليها مصر بــ١٦٣ مشاركة، ولبنان بـ ۱۱۰ مشاركات، ثم الهند ۱۱۰، وبريطانيا ۷۹، وسوريا ٦٦، والسعودية ٦١، وأمريكا ٦٣.

وقال رئيس هيئة الشارقة المصرية طوال عدة عقود، للكتاب أحمد بن ركاض العامري فى مؤتمر صحفى حول فعاليات الدورة ٣٥ من المعرض: ليست هناك مفردة أكثر تكثيفا لسيرة معرض الشارقة الدولى للكتاب من «الشغف»، فصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، قادنا إلى شغفه حتى بتنا اليوم نحتفى بافتتاح الدورة الخامسة والثلاثين للمعرض، واضمعين علامة فارقة في تاريخ الثقافة العربية والعالمية، وكاتبين في تاريخ النهوض الإنساني عبارة بليغة لحكاية حضارتنا.

> وأكد العامرى أن هذه الدورة تحظى بتنوع كبير من الفعاليات، إذ يبلغ عددها ١٤١٧ فعالية، يشارك فيها ٢٣٥ ضيفاً من الكتاب والمفكرين والإعلاميين والشخصيات الثقافية، متضمنة ندوات، ومحاضرات، وأمسيات شعرية، وحفلات توقيع كتب، وعروضاً فنية ومسرحية، وورشا تدريبية، وجلسات قرائية، إضافة إلى فعاليات الطفل، وأبرزها «سيرك

محمود شقير، والروائي ربعي المدهون، ومن سورية الروائي محمود حسن الجاسم، والروائية شهلا العجيلي، ومن المغرب: الشاعر والروائى عبدالنور مزين، والروائي طارق بكارى، ومن السدودان الصحفى والروائى حامد الناظر.

وفيما يتعلق بأبرز الضيوف الأجانب نذكر: من أمريكا الروائية كاساندرا كلير صاحبة الرواية التى تحولت إلى فيلم «الأدوات المميتة: مدينة العظام»، والمخرجة السينمائية والكاتبة هولى غولدبيرغ سلون، مؤلفة «سأكون هناك»، والكاتب إيريك فان صاحب مؤلف الفيلم الشهير «جيسن بورد»، والروائية والسيناريست الشهيرة كلوديا غرای، کاتبة روایات «ستار وورن».

ومقدم البرامج يوسف الحسيني،

والروائى محمد ربيع، ومن

لبنان الشاعر والروائي شربل

داغر، والروائى جورج يرق،

ومن فلسطين الروائى إبراهيم

نصر الله، والكاتب والقاص

حول جديد المعرض لهذا العام وأحدث مبادراته، قال العامرى: يقدم المعرض مبادرة

جديدة وتفاعلية تحت عنوان «اقرأ لي»، سنوفر من خلالها أكشاكا مجهزة بأدوات لتسجيل الصبوت، وسنطلب من زوار المعرض أن يقوموا باختيار كتاب ليقرؤوه، إذ سترسل التسجيلات الصوتية إلى مراكز ذوى الاحتياجات الخاصة ودور المسنين للاستفادة منها كنوع من المبادرة المجتمعية من الزوار أنفسهم.

وفيمايتعلق بمؤتمر المكتبات، أوضح أن المعرض ينظم الدورة الثالثة من مؤتمر المكتبات السنوى لكل من معرض الشارقة الدولى للكتاب وجمعية المكتبات الأمريكية، متضمنا ٢٢ فعالية بمشاركة ٤٠٠ متخصص من أمناء المكتبات الأكاديمية والعامة والمدرسية والحكومية والخاصة من المنطقة والولايات المتحدة ودول أخرى، وبمشاركة ٢٢ متحدثاً متخصصاً، أبرزهم: جولى تودارو، الرئيس السابع عشر لجمعية المكتبات الأمريكية في العام ٢٠١٦، وميغيل فيغوروا، مدير مركز جمعية المكتبات الأمريكية لمستقبل المكتبات.

#### ابن ركاض: ليست هناك مفردة أكثر تكثيفا السيرة المعرض من «الشغف»















#### نجوى بركات

### المثقف ليس نخبوياً فوقياً الثقافة منتج معرفي

فلنبدأ من البداية.. أن تكون مثقفاً، یعنی قبل کل شیء أن تميّز بين الجيّد وما هو دون المتوسّط (mediocre)، وسنسميه هنا اصبطلاحا «الوسطى»، مع العلم أنه أقرب إلى الرديء منه إلى الجيد. وأن تكون مثقفا يعنى أنّ لك مواقف فكرية وثقافية تقوم على إخضاع كل شيء، دونما استثناء، لمجهر الشك والنقد الراديكالى بهدف بلوغ الفهم من أجل تغيير نحو الأفضل. وأن تكون مثقفاً يعنى أنك قريبٌ من مكوّنات مجتمعك، بان لوعيه، ولست صاحب خطاب فوقي يعمل في حقل الثقافة، لكنه لا ينتج معرفة. وأن تكون مثقفا يعني أنك مدفوعٌ دفعا، وبشكل طبيعى وتلقائي، إلى الانخراط فى القضايا العامة وأداء دورك في عملية التطوير والتغيير..

يمكننا أن نتابع هكذا إلى ما لا نهاية، في تعريف بعض مواصيفات المثقف، دوره ومعناه، منطلقین من مشهد عام يقول كل شيء، باستثناء

#### أن تكون مثقفاً يعني أنك مدفوعٌ دفعاً إلى الانخراط في القضايا العامة وعملية التغيير

ما تقدّم، وقد بلغ اليوم ما بلغه من تردي أحوال بسبب اضطلاع جهَلة وأبواق وأصحاب عصبيات ومقدرات محدودة، في تولَّى الدفَّة.

إن حالة خواء المعنى التي تسود عالمنا من جهة، وحالة التقهقر والتجهيل التى تزداد فداحة من الجهة الأخرى، أدّتا إلى فقدان الثقافة دورَها كمنتج للمعرفة، وقد فرّغها المال بقدراته الهائلة على الإفراغ والتسطيح، من كل وظيفة ومعنى، مكتفيا بإبراز حداثة شكلية تمتاز بوسطية (mediocrity) شاملة وظيفتها دوماً، كوترَيْن. أن تقنعنا بوجود حراك، بينما الواقع هو أشبه باهتزازات جثة تتحلل في العراء.

هكذا خضع المثقف، كما سبواه، لسلطة المال وقوانين السوق والعرض والطلب، فأصبح «موظفاً» يقوم بما عليه بأقل

ما يمكن من التزام وجداني وأخلاقى، متناسيا أن واجبه الأول هو الانحياز إلى الحقيقة والحق، وأن يكون ضميراً حيّاً يقول ما عليه قوله، ولو على قطع رأسه. فبدلاً من امتلاك وجهة نظر والتعبير عنها، بات يتبنى مواقف نقدية ناتجة عن انحيازه إلى مصالح الجهات التي تستخدمه، وهو ما يملى عليه أن يبرّر، لا أن يفسّر، وأن يحلّل عقلانياً، لا أن يحكم أخلاقياً، في حين أن أحكام العقل وأحكام الأخلاق هما العَصبان اللذان ينبغي له إبقاؤهما مشدودين

والحال أن من نتائج هيمنة الوسطية، غياب أيّ سجال فكري أو فلسفى أو ثقافى حقيقي، يقوم بطرح المشكلات بعمق، رامياً إلى حلول بعيدة المدى تفكر بصيرورة البشرية وتحرص على خيرها، لا إلى

حلول فورية تضع حدّاً للمشكلة، بغض النظر عن عواقبها على العالم أو على الآخر. فلا نحن أمام أزمات ضمائر أو مقارعة وعى موبوء ومجزوء، ولا نحن في معرض مساءلة عمّا يقع علينا من مسؤولية أو ذنب، ولا نحن، كحد أدنى، قادرون على توصيف الكارثة الفعلية الهائلة، التى بدأت خواتيمها تظهر على شكل تنافر وعداوة شرسة بين ما يسمّى المركز والأطراف. فهنا «أنا» متضخمة، متعالية ومتجاهلة لأى منجز فكرى لا يجيء منها، وهناك، معاناة من عقدة نقص ونفور من خطاب فوقيّ استعلائي يجابه أحيانا بمواقف إيديولوجية متشددة باعتبارها ردّا على خطاب إيديولوجى إمبريالى سابق، صادر عن المركز. والنتيجة؟ حرب مستعرة بين عالمين هما في الواقع ابنان توأمان للوسطية ذاتها.

في كتابه الصيادر بالفرنسية العام الفائت، عن دار «لوكس» الكندية، بعنوان



«la médiocratie» أي «نظام المقدرات المتوسطة»، يحدّد الفيلسوف آلان دونو – Alain Deneault - نظام الوسطية كما يلى: «هـو الوسطيّة وقد رُفعت إلى مصاف النموذج والمثال»، شارحا أن نشوءه يرجع تاريخياً إلى عاملين: الأول متصل بالقرن التاسع عشر حين تم تحويل «المهن» تدريجيا إلى «وظائف»، وهو ما استتبع عملية تنميط العمل بجعله شيئا «متوسط الجودة» نسبةً إلى سلّم معايير يذهب من الأسوأ إلى الأفضل، وحوّله بالتالى إلى «وسيلة» يستخدمها الرأسمال لكي ينمو، واليدُ العاملة لكي تعتاش. أما العامل الثاني؛ فهو تحويل السياسة إلى ثقافة إدارة أعمال وإدارة أموال، والتخلِّي التدريجيّ عن المبادئ الكبرى والمصلحة العامة، لمصلحة مقاربة ظرفية یقوم بها «شرکاء» یعملون علی مشاريع معينة.

هاتان الظاهرتان، نبّهتا مفكرى القرن الماضى إلى

«الثورة المخدرة» التى يشكلها نشوء نظام الوسطية. كون الوسطية أكثر من مسألة

هامشية تتعلق بأناس متوسطي

المقدرة يتمكنون على الرغم

من ذلك، أن يكونوا ذوى فائدة،

بدليل أنها تحوّلت عملياً إلى

نظام. ويرى دونو أن «الخبير»

هو الوجه المركزي لعالم

الوسطية، إذ إنه يجعل خطابه

المبنيّ على مصالح، يبدو وكأنه

نوع من أنواع المعرفة. لذا،

فعلى كل طالب معرفة من الآن

فصاعداً، أن يختار ما الذي يريد

مع الإشارة إلى أن الخيار الأول،

يستدعى بيع دماغه إلى جهات

تعمل على ضبط مقاس العمل

الفكري ليتناسب ومصالحها.

على صعيد آخر، يحوّلنا نظام

الوسطية جميعاً وعلى اختلافنا،

إلى «زبائن». فنزيل المستشفى،

وراكب القطار، ومشاهد الأعمال

المسرحية، كلهم «زبائن»، وهو

ما يكشف، بحسب الكاتب، عن

وبالعودة إلى حديث الثقافة والمثقفين، يبدو جلياً أثر نظام الوسطية فيهم، وقد باتوا خاضعین بشکل کلّی لمنطق السوق ولقوانين البيع والشراء. فالأعمال التي لا يتهافت عليها الجمهور العريض، تفقد تلقائياً أهميتها في عين الجمهور، مهما كان رقيها الجمالي والإبداعي، فى حين تحظى أعمال دون أن يصبح عليه: خبيراً أم مثقفا؟ الوسط بالشهرة والانتشار.

ويبقى السؤال: أتوجد حلول ما؟ وكيف يمكن مقاومة نظام الوسطية ذاك؟ نعم يمكن ذلك.. بالرفض، ربما، بكل ببساطة؛ رفض «الهدايا» أياً كان نوعها، أجاءت على شكل ترقية، تحقيق نجاح، أو زيادة معاش.. رفض الأضمواء وقبول البقاء في الهامش واسترجاع القدرة على التفكير وإضفاء المعنى، حيث

إليها اليوم كإعاقات. ليس الأمر سهلاً، بالطبع، ولا بد من أن يستثير كلامنا هذا العديد من الابتسامات، إن لم تكن استنكارات ترى في هذا الكلام ضرباً من ضروب الهذيان. أجل، ربما .. لكنها مسلمات نسيناها .. تناسيناها، في هذا العالم الذي ما عاد يقيم اعتباراً للامتياز، أو للجودة، أو للحقيقي، أو للعميق، عالم يستهلك الرديء والمكرّر المألوف بكل تلذذ وشهية، لأنه

كأننا ينبغى أن ننطلق من الصفر.. أجل من الصفر، لأننا الآن فيه.. نحن في الصفر. هي مسؤولية تقع علينا والثمن قد یکون باهظاً فی زمن یکره الجديد والأصيل والمختلف، لكن لا خيار آخر، فتلك هي ضريبة الحقيقة، ضريبة الثقافة الحيّة، ضريبة الإبداع.

غياب أيّ سجال فكري أو فلسفي أو ثقافي حقيقي من نتائج هيمنة الوسطية

لم يعد هناك من معنى. وأخيراً، ردّ الاعتبار إلى مفاهيم فكرية وسياسية وأخلاقية بات يُنظر

لا يريد ما يشغل رأسه، أو يشكل له عسر هضم.. يستهلك ويتبرّز، ثم يستهلك من جديد.



نشر أول ديوان له وهو ابن الثامنة عشرة، ولاقى استحسان النقاد حينها في عام (١٩٦٤). همه الوطن وفلسطين. مواهبه متعددة؛ فلم يكتف بالشعر بل كتب سيرة عزالدين القسام التي تحولت إلى مسلسل تلفزيوني، وهو باحث أيضاً وناقد.

تبوأ مناصب رسمية، وشغل منصب وكيل وزارة الثقافة ومدير عام لدائرة الثقافة

مجلة «الشارقة الثقافية» التقته في منزله في مدينة رام الله. وبدأ حديثه ليسرد قصة معاناة عاشها منذ خروج أهله وهو طفل عمره سنتان بالتمام من حيفا، يقول: لقد خرجنا بعد النكبة في (٢١ نيسان عام ۱۹٤۸)، فی تاریخ میلادی الثاني، ووصلنا إلى سوريا. وقد اختار أهلى مدينة حمص



دحبور أثناء حواره مع الزميلة سعادة

#### رام اللّه تغريد سعادة

القرن الماضي.

العربية دعماً للفلسطينيين في ثمانينيات

ليلجؤوا إليها، وعاشوا في مخيم العودة فيها. ويضيف الشاعر دحبور: إنها الوطن الأول لى وبدايات علاقاتي وصداقاتي، وحبى الأول، وحتى خصوماتى، وكلها كانت في حمص.

تحدث عن طفولته والمخيم وكيف كان لهما الدور الأكبر في صقل شخصيته. وأكد وبكل اعتزاز أنه لم يتم تحصيله العلمى ولم يحصل حتى على الثانوية العامة. وقال: إن أمى كانت لى الحياة والمدرسة،

وكانت تلعب دوراً كبيراً في تنشط خيالي، ولها نوع من السحر على. وسرد تجربتها الشخصية حيث قال: إنها بيعت رقيقاً أيام الحقبة العثمانية وأخذوها لتركيا، واستطاعت العودة إلى أهلها في حيفا لتتزوج من والدى. وقال: إن أمى كانت دائماً تسرد لنا القصص، وكنت أفتن بما تسرده. وهي التي علمتنى الكتابة والقراءة، ما أهلني لأن أقرأ على والدي وإخوتي مساءً القصص الشعبية، وخاصة قصة الزير سالم التي أحبها. وتابع دحبور: منذ طفولتي بدأت أقلد كل ما أقرأ في شطرين، ولم أكن أعرف مؤكداً أنه من الجيل الذي شكلته ديواني الأول في الثمانية بأكمله في ذلك الوقت. عشرة من العمر عن منشورات (١٩٦٤)، وكانت تجربة ذهبية فى ذلك الوقت، وهى أقرب إلى المستحيل، ولكن كنت محظوظاً وأتذكر الاستحسان الكبير «الضوارى وعيون الأطفال». و«حكاية الولد الفلسطيني» في بالشعر حتى وقتنا الحالي.

> كما تحدث الشاعر دحبور عن أن فكرة اللجوء، طالما بما كانت أمه تقص عليه من قصص، وما عاشه من تجربة في المنفي وفي المخيم.

المخيم في حمص، وكانت

أنه شعر، وتطورت تجربتي ولم المقاومة وتداخلت الأحداث أر نفسي إلا شاعراً. وأصدرت السياسية في تشكيل جيل

وقال: كانت اختبارات الأندلس في حمص عام الضرورة، فالتحقنا بالمقاومة أنا ومعظم أبناء جيلى، وكان بيننا المقاتلون وكوادر الفصائل، وكنت أنا مراسلاً حربياً لحركة فتح، والتي كان لديواني من قبل كبار النقاد لديها نشرة شهرية. فكانت هذه والشعراء. وكان عنوان ديوانه بدايات المقاومة في الكتابة لتؤدى رسالة جلية كان يؤمن بها دحبور لتساهم في التحرر عام (١٩٧١)، ليستمر عطاؤه والاستقلال، وهو هدف مازال قائماً بالنسبة إليه.

وتحدث عن تجربته بإنشاء

فرقة العاشقين، حيث قال: استحوذت على شعره، مستشهداً كانت المصادفات جميلة، حيث التقيت بحسين نازك في المخيم بحمص، ووجد كل منا في الآخر ما يطلبه، فأنا شاعر وعن المشهد الثقافى أكتب النصوص وحسين يعزف الفلسطيني قال: يمكن أن الموسيقا، وكانت أولى التجارب ألخصه في مرحلتين حاسمتين معاً «اللوز الأخضر» التي هما، ما قبل المقاومة، وما لاقت استحسان الجميع وكان بعد المقاومة. وأضاف: ما قبل للأغنية أصداء. وردد دحبور المقاومة كنا نلتقط تفاصيل بعضاً من الأغنية «والله لزرعك بالداريا عود اللوز الأخضر.. الصورة عنه جلية في شعري، واروي هالأرض بدمي تتنور ثم بدأنا مرحلة المقاومة. فيها وتكبر.. يا لوز الأخضر

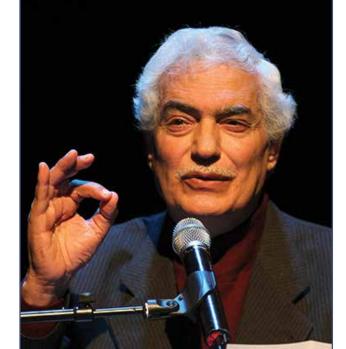

## تشكلت علاقتي مع الآخر بعد عودتي إلى فلسطين، لكن شعري لم يتغير

بلادي.. مدولي هالأيادي حتى بلاد*ی* تتحرر».

العاشقين: توسعت الفرقة مع ومؤخراً كتبت لهم قصيدتين المطرب حسين منذر، وهو هما «عوفر، والمسكوبية». لبنانى الأصل، كان يؤمن بتشكيل ثلاثي، حيث كان هو يغنى، وأنا أكتب، ونازك يلحن، وكبر المشروع، وصار فرقة العاشقين حتى بلغ عدد

نادى.. فلسطين الخضرا أعضائها (٢٣) شخصاً. ومازلت مع فرقة العاشقين حتى الآن أكتب لها برغم عودتى إلى وتابع عن نشأة فرقة الأراضى الفلسطينية المحتلة.

وحول تجربته الشعرية بعد معنا بقضية فلسطين، وبدأنا عودته والمتغيرات التي حدثت قال: عندما دخلت فلسطين دخلتها بعين الدهشة وكما عاد الولد لأمه، وتشكلت لدى علاقات جديدة، وجغرافيا جديدة، وكانت نقلة نوعية لى، وأصبح همى أن أعرف وأكتشف الآخر، لكن شعرى لم يتغير و«المقاومة والوطن كانا ومازالا موضوع شعرى».

تحدث الشاعر دحبور عن عدد من أصدقائه الشعراء، وبدأ بالحديث عن الشاعر الراحل محمود درویش حیث قال: كانت تجمعنى صداقة نوعية مع درویش، کنت أذهب دائماً المقاومة والمخيم في حمص شكلا هويتي وتجربتي، ولم أر نفسي إلا شاعراً

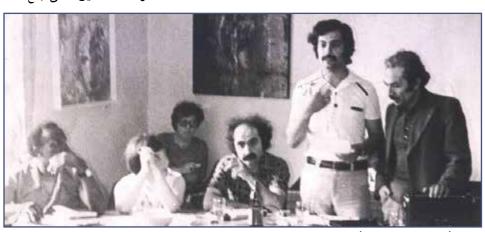

الشاعر أحمد دحبور في إحدى أمسيات مهرجان بوشكين العالمي ١٩٧٨

إلى بيته في بيروت وكان شخصاً استثنائياً، ليس كشاعر فقط. وكان سريع ردود الفعل، نبيلاً، يخدم الآخرين، وفي حالات معينة ساعد أشخاصاً أساؤوا إليه. وقال: كان مركز الأبحاث الفلسطيني الذي أداره درویش فی لبنان بمثابة مرکز ثقافى للمثقفين الفلسطينيين واللبنانيين. وأضاف ضاحكاً: كنت عندما أدخل عنده ينادى؛ جاء «الحمصى»، وكان دائماً ينعتنى بالحمصى - نسبة إلى

تحدث أيضاً عن الشاعر عزالدين المناصرة، وقال: هو شاعر أكبر مما حققه من شهرة ويستحق الاهتمام الأكبر، مضيفاً: ببساطة إنه من الشعراء المعدودين في جيله الذي بقي ملتزماً بالثورة.

وأثنى الشاعر دحبور على ما قدمه المثقف الفلسطيني في المشهد الثقافي العربي، قائلاً: لاشك أن الفلسطينيين ساهموا في بناء المشهد الثقافى العربى، فمعجزة



بحجم درویش، وروائی بحجم وتوفيق فياض، وشعراء أمثال مناصرة، ومريد البرغوثي، وغسان زقطان، وإبراهيم نصرالله، والقائمة تطول.. وكلهم قامات ساهمت في تطوير المشهد الثقافي العربي. ولم يخفِ دحبور تراجع

الإبداع في كل الوطن العربي يحيى يخلف، ورشاد أبو شاور، وليس فى فلسطين فقط، وخاصة في الشعر، وقال: ثمة إغراء بالنثر وقد أهتم جيل بأكمله من الشباب به، ولكن علينا أن ننتبه أن هناك شعراء فى الضفة الغربية وفى قطاع غزة وشعراء المنفى، وقد عكس الشتات الجغرافي على كتابتهم

وهم مشتتون ويحتاجون إلى منبر مركزي يجمعهم.

وعن جديده في الأرض المحتلة قال دحبور: أكتب كلما أشعر بالرغبة في الكتابة، وأواظب على القراءة يوميا ولساعات. موضحاً: لا طقوس معینة لکتابة شعری، ولکن أجلس على المكتب فأقرأ، وإذا كانت لدى رغبة في الكتابة أكتب، وبعيداً عن الشعر ألجأ إلى مشاهدة التلفاز ومتابعة أخبار الوطن العربى وفلسطين.

## المبدع الفلسطيني أغنى المشهد الثقافي وساهم في تطويره خصوصاً في الشعر









- العالم يحتفي بذكرى شكسبير
- عبدالله صالح تكللت مسيرته بالنجاح
  - الموسيقا أرفع الفنون مقاماً
- حسن شريف يعصف بواقع الفن.. ويرحل
  - أكسم طلاع.. حروفيته موسيقية
    - مهرجان الجزائر الدولي للفيلم



لوحة للفنان: نجا المهداوي

# فن، وتر، ریشة



الكبير وليم شكسبير، وذلك بمناسبة مرور (٤٠٠) عام على وفاته، لكن المستغرب أن تعلن (۱۰۸) دولة حول

العالم فتح أبواب مسارحها لمسرحيات شكسبير تكريماً له، باعتباره قيمة أدبية وفنية، فقد أثرى الأدب العالمي كله بمسرحياته وأشعاره، حيث مازالت مسرحياته وأشعاره تُدرس لطلاب الجامعات حول العالم دون استثناء، فأعماله تمثل قيمة شعرية وأدبية ومسرحية مُلهمة، قلما نجد مثيلاً لها في الأدب العالمي.



من الفعاليات

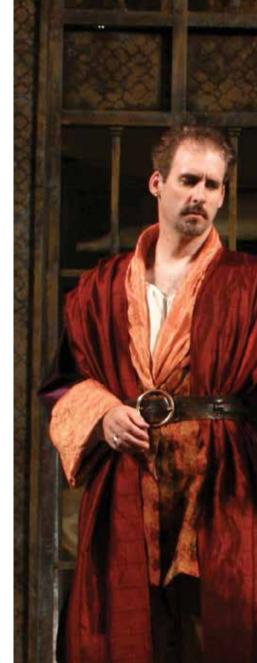

كان شكسبير إنساناً رومانسیا عندما کان یکتب أشعارا ومسرحيات الحب، مثل رومیو وجولیت، وکان إنسانا صافيا ونظيفا يمثل قيمة اجتماعية عظيمة، عندما كان يكتب من معاناة الفقراء واستغلال التجار لهم لدرجة استعبادهم، وهذا ما نراه في

مسرحية «تاجر البندقية»، كما نراه فيلسوفأ سياسيأ عندما نراه يجسد ما يجرى في الخفاء من قضايا سياسية، وهذا ما نراه في مسرحية «مكبث» التي تحولت إلى (٥٢) فيلماً سينمائياً وتلفزيونيا، ومن هنا اكتسب شكسبير شخصيته التى جسدت عدة شخصيات اجتماعية في آن واحد، فكتاباته وأشعاره لم تكن ذات طابع واحد، بل كانت مميزة وتتناول قضايا المجتمع بكل تفاصيله، وبكل ما فيه من حب وقسوة ورومانسية وخيانة ومودة واستغلال وإخلاص وغدر، فقد كان الرجل يتلمس أوجاع مجتمعه ويكتب عنها مصورا الحياة الحقيقية في بريطانيا واسكتلندا، وكأنه يصور أحداثا لفيلم وثائقي.

لقد كان شكسبير بأعماله يعبر عن مشاعر الكثير من البسطاء، ويجسد الأحلام المتواضعة للسجين والعاشق في العالم أجمع، كما كان يجسد الفوارق الطبقية التى كانت تسود المجتمع في عصره.

كان الجمهور البريطاني على موعد مع فيلم (شكسبير Shakespeare in (والحب Love، حیث تم عرض هذا الفيلم في مسرح شكسبير الواقع في العاصمة البريطانية لندن، وقال بيان للمسرح إنه تم اختيار هذا الفيلم ليكون فيلم الافتتاح، بسبب دلالاته الإنسانية والرومانسية، وهي نفس الدلالات التي تميزت بها أعمال شكسبير المسرحية وأعماله الشعرية والأدبية، وأضاف البيان الذى نشرته صحيفة The Sun أن الفيلم الذى كتبه الأخوان فورمان وتوم ستوبارد وأخرجه جون

أشعاره ومسرحياته وإبداعاته تدرس لطلاب الجامعات حول العالم

## تنوعت قضاياه من إنسانية واجتماعية إلى مادية وسياسية في جلّ أعماله

مادن، يشكل توليفة إنسانية وجمالية ورومانسية وأخلاقية تليق بأعمال شكسبير كلها، لذا جاء الاختيار موفقاً بشكل كبير جدا.

أماعن هذا الاهتمام بشكسبير، فيمكن الإجابة عن ذلك من خلال تقرير نشرة موقع .Hollywood com حيث قال الموقع: لولا المسرحيات والأعمال الأدبية لشكسبير لخسرت هوليوود (٤٠٪) من أعمالها السينمائية والتلفزيونية خلال الخمسين سنة الماضية. وأضاف التقرير الذي نشره الموقع: إن هناك أعمالا لشكسبير تمت إعادة صياغتها عشرات المرات، مثل قصته «روميو وجولييت» التي تم إنتاج أكثر من ثلاثين فيلماً ومسرحية عن القصة باللغات الإنكليزية والروسية والألمانية والعربية، فباتت هذه القصة رمزاً للحب الخالد، إضافة إلى (٥٢) فيلماً ومسرحية بمعظم لغات العالم تمت صياغتها

عن مسرحية «مكبث» الشهيرة، وكذلك الحال بالنسبة إلى «حلم ليلة صيف» وهي التي تجسد أحلام الشباب، تلك الأحلام التى من الصعب تحقيقها في الواقع فيلجأ الشباب إلى تحقيقها في الأحلام.

ولكي يتم التعريف بالشاعر والكاتب وليم شكسبير، تقام حالياً مهرجانات في جميع المدن البريطانية، إضافة إلى ورشات عمل مهمتها التعريف بأعمال شكسبير، كما تقام ندوات يتم خلالها مناقشة الأثار الأدبية التي تركها شكسبير، ومدى تأثيرها في الأدب العالمي، وزيادة في عموم الفائدة فإنه ستقام مسرحيات في الهواء الطلق فى الحدائق العامة والأماكن المفتوحة لعرض بعض مسرحیات شکسبیر، وسیتمکن أى شخص من متابعة هذه العروض مجاناً، أما زائرو لندن وبقية المدن الأخرى التى تقام فيها ورش عمل لمسرحيات

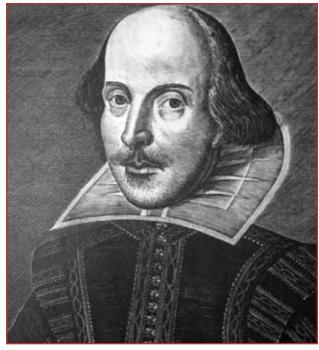

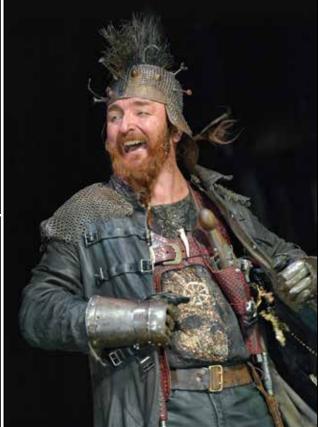



الأدبي أو المسرحي لشكسبير، وهي جرعة يمكن لأي سائح أو زائر للندن أو المدن البريطانية الأخرى أن يتناولها حتى لو كان وقته ضيقاً، أما وسائل الإعلام البريطانية بكل أنواعها وأشكالها، فستقوم بوضع





من أجواء الاحتفالات في لندن

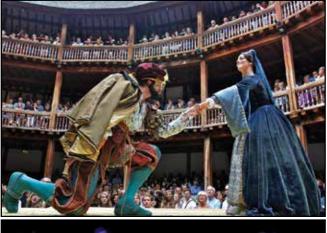



## تلمّس أوضاع المجتمع الإنساني بكل ما فيه من حب وقسوة ورومانسية وخيانة

ملخص لأعمال شكسبير، حتى يتمكن كل متصفح من متابعة هذه الأعمال في الوقت الذي يراه مناسباً له.

أما المسارح في الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، إضافة إلى عدد كبير من مسارح العالم، فإنها ستنوه بأعمال شكسبير خلال عرضها لمسرحياتها الخاصة بها، وذلك مشاركة منها فى التعريف بهذه الأسطورة الأدبية، التي قلما نجد مثيلاً لها في الأدب العالمي.

من جانبها أشارت صحيفة Morning News أن العالم لم يجمع على المشاركة في مناسبة كتلك التي أجمع عليها من خلال الاحتفال والاحتفاء بوليم شكسبير، وهذا يدل على مدى الأثر الأدبى والمسرحي والشعرى والإبداعي الذي تركه

شكسبير في الحياة الثقافية العالمية. وقالت الصحيفة إن هذا الإجماع مؤشر على أن الأدب عندما يكون ممتعاً فإنه يتجاوز الحدود الدولية حتى لو كانت هذه الحدود مغلقة سياسياً أو اقتصادياً، فالشعوب تتنفس الأدب والثقافة والفنون مثل الهواء ولا يمنعها عن ذلك أي شيء.

من ناحيته أشار الملحق الأدبى الذى تصدره صحيفة The Guardian إلـــى أن مشاركة هذا العدد الهائل من الدول في الاحتفاء بشكسبير هو استفتاء على أهميته في الحياة الثقافية والأدبية في الساحة العالمية، فقد أجمع الأدباء والمثقفون والنقاد على أن شكسبير مازال سيد الساحة الأدبية بالرغم من مرور (٤٠٠) عام على وفاته.

أنور محمد

العرض المسرحي يُفترض أن يقوِّي الروح النقدية عند المتفرِّج، فما بالك بالناقد إذا كان يتجاهل أو يجهل هذه؟ وأيضاً على العرض المسرحى أن يحرض؛ أن يثير الرغبة عندنا في المعرفة، إذ لا يكفى أن نعرف لماذا وكيف قتل عطيل ديدمونة. بل علينا أن ندافع عنها ونمنع عطيل ألا يقتلها، وهنا (المتعة) التي نعيشها كمتفرِّجين، ثمَّة التحام شعوري فى الأحاسيس بين المتفرِّج وعناصر العرض الجمالية والفكرية، فما نشوفه هو تجربة سوسيولوجية، هو درس يبقى في وعينا، يبقى مفتوحاً على العرض كي نرى، نقرأ، نفكر، نصغر، نكبر. ومن ثمَّ نقرِّر؛ فنحن بشرِّ، نفرح، نحزن، نتألم، والمسرح وحده الألم. ففي المسرح ليس من آلهة تتحارب- بل بشرٌ يتصارعون، عقل ذاتی یرید أن یحل محل العقل الموضوعي.

والنقد هو إبراز أفكار العرض الموضوعية وكيف أثّرت – أثارت ردود أفعال المتفرِّجين ليساعدنا على استعادة الإحساس بالحياة، بجمالها. والمشكلة أنّنا في المسرح مانزال ننتظر «غودو»، فى حين أنَّ «صموئيل بيكيت»

يدعونا إلى البحث عنه، وهذا ما تريد قوله المسرحية. فكثير من الكتابات تقرأ العرض المسرحي باعتباره تسلية ذهنية، في حين أنه محاولة لقهر قيم البشاعة والخوف والجمود العقلى. وهي قراءة إما دفاعٌ أو هجومٌ شخصى على العرض، بعيدا عن استعمال أي من أدوات النقد العلمي. هناك نقاد ولكنك تراهم حتى فى التنظير لايخترقون العرض، بل يفعلون كمن يغسل التفاحة ليأكلها ثمَّ ما يلبث يرميها في سلة المهملات.. على الناقد ألا ينتظر مجيء «غودو» وإلا مات أولاده من الجوع، ومات أمل شعبه في التقدم، واندثر الجمال من على وجه الأرض.

وكما ذكرنا من قبل؛ على يساعدنا على إزالة وليس تهدئة الناقد أن يبحث عن غودو، ومن هنا تبدأ الدراما، يبدأ الصراع. غودو مطلوب الآن، مثلما مطلوب من ماكبث وزوجته أن يعيدا الروح لمليكهم الذي جاء ليكرِّم ماكبث فكافأه بأن قَتَلُهُ، فالندم وتعذيب الضمير الذي لحق بماكبث وزوجته لا يعيد إليهما البراءة، أو يكفى لتبرئتهما من فعل قتل الملك، وكذلك الانتظار. فالمسرح هو أهم (فعل) تغييري، وأهم فعل شمولي، يبحثُ ويغوص

مازلنا ننتظر عودة «غودو» بدلا من أن نبحث عنه كما دعانا بيكيت

# المسرح حین ننسی أن نفكر

في البحث عن الثابت الذي يعيق المتحرِّك، حتى يدينه ويجرِّمه كي لا يمحق روحنا. لكننا لا ننفى، بل نسلَم أنَّ عندنا نقداً ومسرحياً، ونقاداً مسرحيين، لكنَّه النقد الذى يقوم على التفسير والوصف - تفسير العرض بعد وصفه، فيختلط الوصيف بالتفسير، ويصير النقد محاكمة شخصية، أو فى أحسن الأحوال قد نقرأ نقداً فيه توضيح - قراءة مثقف لعرض مسرحي، فيُسقط عليه وعيه ليوضِّح لنا كيف وماذا وجد في العرض، فتجيء كتابته كمن يقرأ العرض على أنه نصُّ أدبى، فيهتم بالجوانب الصوتية

(عرضيا)، مع شيء من الرصد والتحليل للعلاقات المتشابكة. ولو رجعنا إلى المسرح اليوناني، وكذا الشكسبيري، وهذا بقصد التعلم والاستفادة، لوجدنا كيف يرينا هذا المسرح تسلط (الفرد) وتسلبطه على الحياة، فالخير لاينتصر، وإن انتصر فيحتاج إلى وقت وضحايا، لذا يركب الفردُ الشرَّ، فالمطامع تتحقق على يديه وسريعاً، ولهذا كان المسرح مليئاً بالمفاجآت: جرائم، انتقامات، خیانات، مؤامرات، قتل، لكن هناك فرقٌ في القتل؛ فميديا قُتلت، وعطيل قُتل، لكنَّ عطيل لما قتل فمن أجل ذاته، فيما ميديا قتلت لتقهر غرور وصلف وعنجهية وطمع جاسون.

والقواعدية بصفته لغةً، وليس

ثمَّة وحش قابع نائم في ذات الفرد، لكنه يحتاج إلى من يوقظه، هذه ذهبت عن بال الناقد الذي عليه أن يفتش عن (المحرِّض) الذى سيكون مختلفاً في حال «كليتمنسترا» التي عندما قتلت فلأنها كانت تنتقم لابنتها، وكذلك «إلكترا» فهى قتلت انتقاماً لمقتل أبيها. أما «أغامنون»؛ فإنه عندما قتل / ذبحَ «أفجينيا» فإنَّه ليقدِّم ضحية قرباناً.

والمسرح هنا في مثل هذه التراجيديات على اختلاف المحرِّض والدافع، إنما يقوم بتوظيف الحقيقة باعتبارها قوة تأسيس تاريخى للحرية الإنسانية، فالفن المسرحى لا يبشر ولا يدعو إلى العدم؛ إنه وجود، ولو كان مكتوباً، أي هو من حوار، من حدث لساني، لأنّه مغامرة ميلاد وليس مغامرة موت وقتل، ذلك ليقدِّم لنا العون على الحياة، بل لأنَّه (المسرح) يؤسِّس الوجود بوصفه حضوراً؛ فعلاً (الآن وهنا)، وهو فن يفكر حین ننسی أن نفكر، بل ویذكرنا ما نسينا أن نفكر به. فنحن لسنا وجوداً للموت، نحن فعل، فكرٌ يتذكّر، وجود. وبذا ما عاد الفن - والمسرح منه - محاكاة للطبيعة أو الواقع، بل هو عمل إبداعى يتشكّل من إرادة القوة عند الإنسان، هو الحياة، المكان، الوعى الذي يرى القوة (حقاً)، يشكِّل ماهية الوجود.



#### حوار؛ ظافر جلود

حصد جوائز عديدة على المستويين المحلى والخليجي، منها على سبيل المثال لا الحصر: جائزة أفضل ممثل أربع مرات في مهرجان الشارقة المسرحى، جائزة أفضل ممثل فی مهرجان عمان عام (۱۹۹۸)، وفى مهرجان قطر حصل على جائزة أفضل ممثل بمعية أربعة ممثلین قدموا مسرحیة «باب البراحة»، كما فاز أيضاً بجائزة ثانى أفضل نص مسرحى. وهو ما جسد حضوره كمخرج طليعي فى منتج المسرح فى الإمارات، بعد أن كانت أعماله كمخرج تثير أسئلة كثيرة عند المتلقى..

فى هذا الحوار نجول مع عبدالله صالح في تفاصيل تجربته التي امتدت على مدى ما يزيد على (٣٥) عاماً.

■ نبدأ من القصة الأولى في رسبوخ الظاهرة المسرحية بالإمارات؟

- ارتبط ظهور الإخراج المسرح في دولة الإمارات العربية المتحدة بظهور النوايا الأولية لحب المسرح، وظهر

هذا أكثر من خلال التجارب الخجولة، التي قدمت في أروقة المدراس النظامية والنوادى الرياضية منتصف الخمسينيات، وتعدّ هذه النواة هي اللبنة الأولى التي أدت فيما بعد إلى تأسيس حركة مسرحية إماراتية، ويرجع الفضل الأول إلى دور المدرسين العرب والخليجين، الذين كانوا موجودين خلال تلك الفترة، فقد ساعدوا على دفع عجلة النشاط المسرحي، من خلال الاسكتشات التى كانوا يخرجونها للطلبة، وكان من بين هولاء مدرسو اللغة العربية، كما ورد في شهادات المسرحيين من الجيل الأول والثاني في الإمارات، ثم جاءت مرحلة أخرى مع الفنان العراقى واثق السامرائي، الذي تجول في عدة إمارات حاضناً بدوره مجموعة مواهب مبدعة، ومؤسسا معهم عدة فرق قدمت عدة أعمال مسرحية، سواء كانت بتوقيعه أو بتشجيعه ووقوفه خلف بعضهم لتقديم هذه

الأعمال، والمطلع على تاريخ الحركة المسرحية في الإمارات يتوقف عند تجارب هذا الفنان خلال فترة الستينيات.

■ عن تلك الحقبة، هل يمكن أن نشير إلى أسماء معينة؟

- بحكم التجارب الإخراجية الأولى التى اتسمت بالفطرة واكتساب الخبرات البسيطة، نشير إلى (الاسكتش) المسرحي فى المدارس والأندية التى كانت نواة لظهور مجموعة محبة للإخراج، أمثال: سعيد بوميان،

وحمد سلطان، وعبدالله طحنون، وعبيد الجرمن، وجمعة الحلاوي، وسعيد حداد، وأحمد عبدالرزاق وغيرهم.. لتتوقف بعدها هذه المجموعة لعدة أسباب، منها: عامل السن، والظروف المعيشية، والاتجاه إلى التجارة، وغيرها من الأسباب التي جعلتهم يتوقفون عن المواصلة.

مع بدایــة اتــداد دولــة الإمارات العربية المتحدة، ظهرت مجموعة من الفنانين الإماراتيين الذين قاموا بإخراج بعض الاسكتشات والأعمال القصيرة، ثم اتجهوا بعدها إلى الأعمال المسرحية الطويلة، ومن هوّلاء: إبراهيم بوخليف، وعبدالله الأستاذ، وإسماعيل عبدالله، وعبدالله المناعي، وعبيد بو سمحة، وأحمد الأنصاري، وعمر غباش، وناجى الحاي. وجميعهم أخرجوا عدة أعمال معتمدين على خبرتهم البسيطة، والتي استمدوها من تجارب بعض الخبرات الخليجية والعربية التى ظهرت خلال فترة منتصف السبعينيات وما قبلها، وكذلك من خلال ثقافتهم المسرحية البسيطة، وأيضاً اطلاعهم الدائم على أخبار المسرح، إضافة إلى ما اقتنوه من بحوث أو دراسات فى تلك الفترة.

ولابد أن نذكر بكثير من التقدير رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، لدوره الكبير في الاهتمام بالمسرح والمسرحيين

## المدارس والأندية الرياضية شهدت الإرهاصات الأولى للمسرح الإماراتي







فى الدولة عموماً، والشارقة خصوصاً، التي رسخت تجارب عريقة ومهمة.

#### ■ وبعد تلك الفترة، هل انطلقت التجربة إلى آفاق أوسع؟

- نعم يمكننا أن نقول ذلك، وهو لاء هم مجموعة من الأكاديميين المتخصصين فى مجال الإخراج والتمثيل والعناصر الفنية الأخرى. لقد أثروا بتجاربهم الجديدة الحركة المسرحية فى الدولة وقدموا أعمالأ ناجحة يشار إليها بالبنان، ومنهم: حسن رجب، وإبراهيم سالم، وجمال مطر، وعمر غباش، وحبيب غلوم، وحميد سمبيج، ووليد الزعابى، ووليد عمران، وخالد البناي، وغيرهم .. حيث قدموا رؤى ناضجة متجددة وشكلأ إخراجيا جديداً تنوع وتشكل في صور إبداعية تناولت مختلف المدارس المسرحية، ولعل هذا الجيل كان محط تقدير وتأثير في جيل الشباب، الذين استفادوا من تجربتهم الأكاديمية هذه من خلال المشاركة معهم كممثلين أو كمساعدين، ثم ظهرت هذه المجموعة منذ عام (۱۹۹۰) وما بعده، ومن روادها: محمد سعيد السلطى، وعلى جمال، وعبدالله صالح، ومبارك ماشى، ومحمد العامري، وعيسى كايد، وفيصل الدرمكي، وعارف سلطان، وعلاء النعيمي، ومرعى الحليان.. وأخرون. وجميع هؤلاء خاضوا التجارب الإخراجية من باب مكتسباتهم المسرحية عبر الورش والدورات المتخصصة في الإخراج، وكذلك من خلال الاستفادة من تجارب المسرحيين العرب المقيمين والزائرين، واتكؤوا فيها على مخزونهم المسرحي، فقدموا



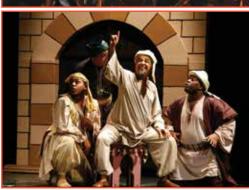



عدة تجارب ناجحة. وأدلل على ذلك بذكر تجارب كل من: أحمد الأنصاري، ومحمد العامري، وعلى جمال، الذين قدموا رؤى إخراجية متقدمة استمدوها من خبرتهم الطويلة، ومن ارتباطهم بأسماء مخرجين عرب ومحليين وخليجيين، ساهموا جميعهم في بناء شخصية المخرج في هؤلاء الشباب المتعطشين للمسرح.

#### ■ حدثنا عن الجيل الحالى وشخصيته الفنية؟

المخرجين الشباب، ظهروا عبر مهرجان دبی لمسرح الشباب، أمثال: مروان عبدالله صالح، وحمد عبدالرزاق، ومحمد صالح ، وعبدالرحمن الملا، وحسن يوسف، وغانم ناصر، وحميد المهرى، وعبدالله زيد، وعبدالله بن لندن، ومبارك خميس، وغيرهم ممن اكتسبوا تجاربهم الإخراجية من خلال مشاركاتهم مع خيرة المخرجين، أو من خلال اطلاعهم الدائم على كل ما يقدم

■ نعود إلى تجارب عبدالله صالح الإخراجية؟ - لاشك بأن التجارب الإخراجية تأتت من فهم كبير

للعملية المسرحية، وما تتضمنه

من عوامل عدة تساعد على

جواد، وعمر الملا، ومحمد جمعة

على، وغيرهم من الشباب.

ولعل ظهور هذا الكم الرائع من

الشباب، يعود الفضل فيه إلى

القائمين على مهرجان دبي

لمسرح الشباب منذ بدايته الأولى

عام (۲۰۰٦).

ظهور رؤية مسرحية ذات منظور متجدد، فهی مشروع یتبناه المخرج حتى النهاية. هذا ما حاولت البحث عنه من خلال تجاربى الإخراجية المتواضعة في عدد من مسرحيات الكبار: (ترنيمة الحلم الأخير، لا، دور فيها يا الشمالي، زهرة، مواويل، الثالث، مفاتيح، غناوى بن سيف). ومسرحيات الطفل: (جزيرة الطيبين، باب الأمل، سعدون وأبطال الكرتون، النجم الأزرق).

كل هذه التجارب لم أكن مدعياً فيها، بل حاولت من خلال مخزون خبرتى المتواضعة أن أقدم أشكالاً لرؤى جديدة، والبحث عن أشكال متنوعة، متخذاً من المسرح الفقير منهجاً فى الاشتغال على الممثل، مستفيداً من مخرجات الدورات والورش، التي حضرتها في فن الإخراج. وكذلك تجاربي كمساعد وممثل مع مجموعة من المخرجين.

لذلك تعتبر العملية الإخراجية عملية صعبة، ولكن قد تجتمع في أهدافها في منظومة القيادة، وقد ظهر هذا جلياً من خلال الورش المسرحية التي أدرتها في أواخر الثمانينيات،

بالتجارب المسرحية العربية والعالمية. بعض هذه التجارب نحت منحا أكاديميا فتنوعت روًاهم الإخراجية، فبعضهم أخذ من التجريب منحى يقدم من خلاله رسالته، ومنهم من أخذ من التجارب والقضايا الإنسانية أداة لرسم طريقه، وهناك من اتخذ من الصورة هاجساً وخيالاً خصب يمارس فيه إبداعه، وفي الوقت نفسه مازال هناك جيل آخر قادم في الطريق ويأمل منه أن يقدم الكثير، أمثال: سالم العيان، ومحمد حاجى، وعمر طاهر، ومحمد الكشف، ومرتضى جمعة، وأحمد الشامسي، وحسين

> ماقدمته لمسرح دبى الشعبي اتسم بالتجديد والحداثة ومواكبة مشكلات العصر

#### بروز رؤية مسرحية متجددة ارتبطت بتجار<mark>ب إخراجية متقدمة وخبرات طويلة</mark>

والتى شاركنى فيها نخبة من الإخوة المسرحيين، أمثال: د.حبيب غلوم، وحافظ أمان، وإبراهيم سالم، ومحمد سعيد السلطى، ومحمود أبو العباس. وتعد هذه الورش نواة لتقديم أعمال إخراجية من نتاج أعمال الورش التى اتسمت بالابتكار والبحث الدائم، وعن كيفية صنع عمل مسرحي بدءا من فكرةٍ صغيرة، ثم التوصل إلى شكل الديكور والملابس وباقى المؤثرات الخاصة بالعمل.

من خلال مسيرتى في إقامة الورش المسرحية التى انطلقت فى أواخر عام (١٩٨٩) واستمرت إلى يومنا هذا قدمت أكثر من (٢٥) ورشة ساهمت في تقديم العديد من الوجوه الجديدة التي وضعت بصماتها في سجل هذه الحركة المسرحية، أمثال: على جمال، ومروان عبدالله، وعبدالله مسعود، وحسن يوسف، وغيرهم من شباب هذا الجيل.

■ لذلك يعتبر الكثيرون أن مسرحية (ترنيمة الحلم الأخير) من الأعمال المهمة في تجربتك الإخراجية؟

- نعم، لقد ظهرت شعلة الإخراج الحقيقية من خلال مسرحية (ترنيمة الحلم الأخير) التي كتبها الراحل سالم الحتاوى، وهي إنتاج مشترك الإخراجية، من دون أن أفرض

بين جمعية المسرحيين ومسرح العملية الإخراجية.

■ ما الـذي يميزك في كل هذه التجربة؟

- ما يميزنى عن غيري هو إشراك الممثل في العملية

الشباب، وشارك في تلك الورشة يومها نحو (٤٢) مشاركاً من الجنسين، وكان أهم أبطالها من الممثلين الحاليين: عبدالله مسعود، وخليفة التخلوفة، وعلى جمال، وحسن يوسف، وحمد الحمادى.. وغيرهم من الشباب، لقد سعيت من خلال عمل الورشة منذ اللحظة الأولى إلى تقسيم رؤيتى الإخراجية، فكانت البداية هي الاشتغال على الممثل، فأي عمل مسرحى يقوم على الممثل، وهو أهم وأقوى عناصره، لهذا حاولت جاهدا تطوير قدرات الممثل كي يظهر أفضل ما لديه. ثم مع تعدد أشكال وصور الرؤية التى ضمنتها الملابس والأفكار المتجددة والموسيقا والإضاءة، التى تطورت مع الوقت حتى ظهرت في شكلها الأخير. وهنا أشيد بتعاون الجميع معى. ولكون أحداث الحكاية تدور في إحدى الفرق المسرحية، سعيت إلى استغلال كل ما في مخزن المسرح من ديكور وإكسسوار، وتوظيفه توظيفا مناسبا في هذه

قدم نفسه كاتبأ وممثلاً ومخرجاً

عليه ما لا يفهمه أو يستوعبه، وكثير من الأعمال المسرحية التى قدمتها، كان للممثل دور فى إظهارها بشكل جيد، كما كان لدور الملاحظات والنقد البناء مردود إيجابي في تطور

■ من خلال تجربتك؛ ما العقبات التي قد تحول دون تنفيذ عرض مسرحي بشكل ناجح؟

تجربتي في الإخراج المسرحي.

- تتلخص صعوبات الإخراج لمسرح الكبار في عدة نقاط هى: ندرة النصوص المسرحية العربية الجيدة، عدم وجود معهد مسرحي متخصص لتدريب الهواة على الأداء المسرحي، ندرة الممثلين المتميزين أصحاب القدرات العالية في الأداء التمثيلي، عدم التفرغ الذي ساهم في وجود مناخ غير صحى لعناصر العمل المسرحي، كون فريق العمل يشتغل في عدة أعمال في وقت واحد، وعدم توافر البيئة المكانية، كان له الأثر في عدم اكتمال كثير من الأعمال الإخراجية لفقدان عناصرها، كذلك عدم ظهور مصممى عالم السينوغرافيا ساهم في تراجع العملية لإخراجية، فضلاً عن تكرار الوجوه في أكثر من عمل مسرحى، وأيضاً عدم تبنى فكرة الدراما تورج عند بعض المخرجين، ما ولد فكرة الأنا والنرجسية وفتح باب الغرور، فاتسمت الأعمال بالكثير من الأخطاء المسرحية بالشكل المطلوب.



- لاشك بأن الإخراج المسرحي رؤية فنية، بل هو أكثر من ذلك، فهو حالة متجددة تحتاج إلى التوقف أمامها ودراستها دراسة متأنية، والبحث المتواصل بين خبايا سطورها للظهور في نهاية الأمر بعملية إبداعية، تنمّ عن فكر خلاق وخيال خصب، يتمتع به من يقود دفة العمل.. نعم، الإخراج كغيره من المواد الدراسية التي تتم دراستها عبر قنواتها الرئيسة والأكاديمية، وكل من يتصدى للإخراج، يجب أن يكون قد درس هذه المادة، لكنها فى الوقت نفسه مادة مكتسبة عبر الخبرة، فهي دروس ونظريات يعيها من فهم لعبتها وأدرك كل جوانبها وبدقة، ولعلنى أستشهد في هذا الصدد بتجارب زملائي الذين ذكرتهم سابقاً، مؤكداً وبقوة ضرورة أن يتبنى المخرج النص المكتوب، لا أن يشطح بخياله بعيدا نحو الصبورة متناسيا الكلمة، لأن النص المكتوب من وجهة نظرى، هو العامل المهم والمكمل للعملية الإخراجية، ولا يقوم أي عمل مسرحي ناجح دون أن يكون هناك نص كتب بحرفية عالية. في نهاية الأمر تعد الحالة الإخراجية التي مارستها، حالة مؤقتة أجبرت على ممارستها فى بداية تجربتى المسرحية، ثم عاودت ممارستها من خلال بعض الأعمال، التي شدتني ورأيت فيها مالم يره غيري.



على أن الموسيقا الكلاسيكية، ويحلو لى أن أسميها «الجدية»، تحتاج إلى دُرْبة أذن. فهي ليست وليدة الغريزة وحدها شأن الموسيقا الشعبية، بل وليدةُ غريزة موثوقة التكوين بالعقل والعاطفة والوعي. مثلها مثَل الحكاية الشعبية التي لا تحتاج منك إلا إلى الوقت الذي يستغرقك في قراءتها. القصة الجدية تحتاج منك إلى وقت يتّسعُ وراءَ حدود النصِّ اللغوي؛ ربما يتسع بلا حدود.

بشأن سبل التذوق؛ سأجرق على ذكر سبيل، وليكن تمهيداً، قد لا يُرضى كثيرين من الشعراء ومثقفي الأدب عندنا. هذا السبيلُ نصح لمن يتطلع إلى الموسيقا بروح الفضول المعرفي، أن يتجنب ما استطاع مواقف كُتّابنا منها. فهم بين متعال بفعل العجز، فيحكم عليها وعلى محبيها بـ«عقدة الخواجة»، ومحاكاة الغرب، وبأنها ليست من موروثنا وموسيقانا في شيء. يدّعي هذا دون حرج من حقيقة أن السينما والمسرح والرواية والفنون الأخرى التى نلاحقها،



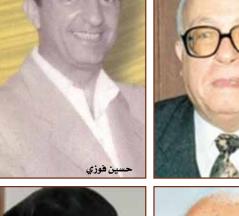





هي ليست من موروثنا في شيء، ولكنا تمثلناها بأفق مفتوح. أو يكون نفّاجاً، يتلَقط من الموسيقا بضعةً أسماء ومصطلحات، ويرميها فى وجه القارئ، مُحاطةً بمحسّنات لغوية على شيء من

الالتباس. وهو على الحقيقة يستثقل الإصغاء الجدى، ولا يسأل النفس: لماذا؟ خطورةُ تأثير هولاء لا تتأتى من حجج إقناعهم وحدها، بل من الاستعداد الغريزى لدى القارئ العربي إلى تجنّب ما يراه مشقةً فى حقل المعرفة، ومن انعدام الفضول المعرفى الذى يكاد يكون طبيعة فيه.

ولعل هذا الفضول المعرفى

#### الإصغاء للموسيقا الكلاسيكية يتطلب عزلة مثل الشعر الحديث والرواية الجدية

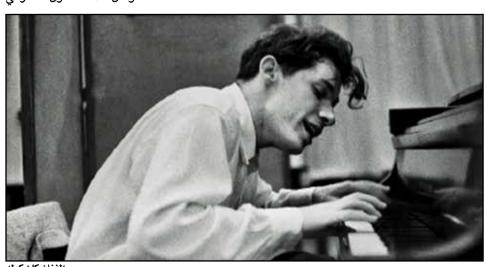

#### الموسيقا الشعبية عكس الكلاسيكية تتطلب مشاركة المستمعين أو المؤدين

الذى أشبرتُ إليه هو أخطر هذه السبل أهميةً. في مرحلة الشباب المبكر كنتُ أقرأ في كتب الموسيقا مترجمةً أو موضوعة (حسين فوزي، فؤاد زكريا، يحيى حقى، توفيق الحكيم، نجيب المانع..) حديثاً عن أعلامها، وأجدهم يُفردون «باخ» Bach وڤائر Wagner لعلَّةِ ما، أظنها المشقة في المتابعة. الفضول المعرفى لدى، وهو في أول تطلّعه، صار يسعى إليهما بعناد. كنت أنسُبُ المشقة للغة وحدها، ولكن مشقة الموسيقا لم تخطر على بالى. بعدها عرفت أن للموسيقا لغةً أيضاً، تحتاج إلى دربة كدربة اللسان مع اللغة الفصحي.

هذا الفضول جوهري للذائقة السمعية، لكي تفهم الأصوات المُنغّمة؛ تخرج عن آلـة أو حنجرة لا فرق. دون هـذا الفضول، الـذي يشكل الإرادة الداخلية التي لا سبيل إلى كبحها، يبدو كل مسعىً معرفي وإبداعي جعجعة بلا

طحين. هذا الفضول لا يكف عن التساؤل: ما هي الموسيقا الكلاسيكية لدى الغربيين؟ وهل هناك موسيقا كلاسيكية لدى أمم الأرض الأخرى؟ ما الفرق بين الآلة الوترية والبيانو، وبينهما والآلة الهوائية؟ ما هي السيمفونية حقاً؟ وما الفرق بينها وبين الكونشيرتو؟ ما السوناتا؟ وهل الرباعية بالضرورة وترية، وبين آلات موسيقية؟ أم أنها بين طبقات صوتية بشرية أيضاً؟ ما الأوبرا؟ ولمَ يُحسب الزمن الموسيقي على سطح اسطوانة «CD» بالثوانى؟ وما الإيقاع، اللحن والهارموني؟ وما معنى الجمال الموسيقي؟ وكيف بتلويحات يديه العجيبة؟ في يمكن أن تكون الموسيقا مصدر معرفة، شأن الشعر والفلسفة؟ وما دور العازف والمغنى في أداء عمل المؤلف الموسيقى؟ وما الذي يفعله قائد الأوركسترا







أسئلة الفضول المعرفى هذه يكمن مفتاح السرِّ للتذوق؛ الأذن دونه تبقى أداة سمع نفعية، محدودة الفاعلية. عبقريتها

في إدراك الجمال الصوتي

(فى الموسيقا، في الحياة، في الأحياء وفي الصمت) لا تتفتح إلا عبر الدُربة.

الإصعاء إلى الموسيقا الجدية يتطلب صمتاً محيطاً. إنها أشبه بمسرح داخل الرأس، تنفرد الإضاءة بخشبته وحدها. هذا ما يحدث في القاعات الموسيقية عادة. يمكن أن يَشغلَ أحدُنا الصمتَ بالموسيقا كخلفية، حين يقرأ، يرسم أو يلهو مع مشاغله. يصح هذا مع أعمال خفيفة، أو أعمال مألوفة جداً. لكن لا يصح أن تترك خلفك صوت عمل جديدِ عليك، بالغ الجدية في محادثتك، وأنت منشغل عنه.

وزمن الموسيقا يقاس، كما أشرت سابقاً، بالثوانى؛ ولذا على متابعتك أن تتمثّل ذلك. الإصغاء يتطلب متابعةً للحن، وهو يخرج عبر آلات عدة تصل ذروة عددها في العمل الأوركسترالى؛ وهذه الآلات العدة تتفاوت في طبقاتها

## الكلاسيكية وليدة غريزة موثوقة التكوين بالعقل والعاطفة والفضول المعرفي



الإصغاء إلى الموسيقا يتطلب صمتاً محيطاً

التى تنتسب إليها/ خفيضة جداً، خفيضة/وسط/ عالية/ عالية جداً.. وهكذا. حتى في الآلة المنفردة، مثل البيانو أو الـقايولين أو الكلارانيت، يتواصل اللحن عبر اللعب على طبقات الصوت المتقاطعة مع بعضها بعضاً، والتي تؤديها أصابع العازف. أصابع العازف الواحد تشبه عشرة عازفين فى أوركسترا. هذا التساوق، والتقاطع بين الأصبوات والطبقات نسميه تيسيرا للفهم بالهارموني.

الإصبغاء للموسيقا الكلاسيكية، شأن قراءة الشعر الحديث والرواية الجدية، يتطلب إلى شبكة الجمال الصوتى الاستراحة المتاحة. المعقدة. وانصرافك الكامل يكفل الاستمتاع المطلوب. طبيعة الموسيقا الكلاسيكية الموسيقا الشعبية، على العكس، تتطلب مشاركة المستمعين مثلك، أو المؤدين. مع الموسيقا الكلاسيكية، حتى داخل قاعة

مليئة بالمستمعين، تجد نفسك في عزلة داخل مقعدك. والصمت مشترك بين الجميع. ولو انتابت عزلةً نسبية. في العزلة وحدها أحدَهم سعلةٌ فسيحاصرها، تستطيع أن تنصرف كاملاً ويسعى إلى تأجيلها إلى حين

هـنه تقاليدٌ فرضتها ذاتها. فلكى تكتمل متعتك، لا بد لك من ملاحقة اللحن فى هذه الطبقة الخفيضة جداً للكونترباص، وكأنها





العزف على الآلات يتفاوت في طبقاته ما بين خفيضة وعالية



## الموسيقا الكلاسيكية مصدر معرفة شأن الشعر والفلسفة ولها لغة جمالية سمعية

تشكل خلفيةً احتضانيةً، تشبه الخلفية اللونية في اللوحة، لكل الطبقات فوقها. أو ملاحقة اللحن الشارد خارج السرب لآلة الفايولين، أو لآلة الكلارينيت، أو الأوبو.. إلخ.

هذه المهمات ليست صعبة ولا شاقة كما تبدو للوهلة الأولى. شخصياً، ليست لى معرفة بالتقنيات الموسيقية، ولا باداء آلة من هذه الآلات الكثيرة. بل لدى أذن استسلمت لدُربة الفضول المعرفى على مدى سنوات طويلة. كنت أسمع الموسيقا، وأقرأ عنها طوال حياتي. أشعر بضرورتها، لكى يكون لحياتى الشخصية معنى. وليست صدفةً أن يُقبلُ على هاجس الشعر، يدا بيد، مع هاجس الموسيقا، فهما توأمان. على أن الشاعر في داخلي ظلّ إلى اليوم يتطلّع إلى أعلى، حين يستحضر الموسيقا. إنها أقل عجزا من اللغة في التعبير عن العالم الداخلي، البالغ الكثافة والتعقيد، للكائن الانساني.

سسأعتمد موقع «YouTube» المجانى في كل

شواهدى الموسيقية، فهو يسير الاستخدام، غنى بالأعمال الموسيقية، متعدد العزف للعمل الواحد، لا في حقل الموسيقا الكلاسيكية وحدها، بل في كل

ومع نهاية هذه الحلقة الأولى، التي أردتها تمهيداً، أود لو نصغی معاً (بمكبرة صوت أو سماعة أذن جيدتين) إلى عمل رائع (الجزء الأول منه، ٩ دقائق)، لموسيقى رائع، يؤديه عازف بيانو رائع. العمل يُدعى «تنویعات ولدبیر Goldberg Variations، المؤلف يوهان سبستیان باخ (ألمانی ۱٦۸٥ - ۱۷۵۰)، العازف Glenn – ۱۹۳۲ کندی Gould ١٩٨٢). التسجيل هنا صوتى فقط. تابع الأصابع العشرة، ومفاتيح البيانو التى تتساوق وتتعارض في الأداء. إذا أردت أن تشاهد لن ولد وهو يعزف فيمكن استعادة العمل في تسجيل آخر. إنه ينحنى كمن يلتقط محاراً، يهمهم ويغنى دون قصد منه. عبقرية انطفأت بعمر الخمسين.



# يعصف بواقع الفن.. ويرحل حسن شریف عبّر عن موقفه الفكري بفن مبتكر وجاد

عندما عياد الفنيان الإماراتي حسن شريف

(۲۰۱۱-۱۹۵۱) من لندن بداية الثمانينيات، لم يكن التعرّف الجاد بالاتجاهات الأكثر حداثوية على المستوى العالمي قد تحقق، فكانت أفكاره الجديدة أسساً مهمة أثارت حراكاً عنيفاً في التشكيل، محلياً وعربياً، حيث كان جريئاً في التعبير عن موقفه المعرفي هذا، من خلال فنه المبتكر والهادف، الذي بدا خروجاً عن المألوف.

وعلى الرغم من محاولته استيعاب حالات الرفض أحياناً، والقبول الخجول أحياناً كثيرة، واتباعه استراتيجية هادئة لا تنازل فيها عن المبادئ، أدت فيما بعد، إثر صبره الطويل، إلى نهضة فنية ملحوظة، إلا أن مرحلة ساخنة من الجدل عاشها الراحل فترة طويلة من الزمن.

إن اطلاعه على الاتجاهات الفنية العالمية في أثناء دراسته في أوروبا، ولد لديه وعياً مختلفاً للفن، هذا الفن الذي يُفترض أن يعبر عن فكرة ما، بتجرد عما هو سائد. لتنسجم في هذه اللحظة بالذات، إرهاصاته ورؤاه مع الاتجاهات المفاهيمية، فاختلفت أدواته لنراه ملتقطأ المواد المختلفة، ومنها المهملة،

معيداً تشكيلها وملوناً بها، معلناً حضور أعمال فنية عناصرها من الأسلاك والحبال والأوراق والعديد من الوسائط، معبداً طريقاً خاصاً به، إثر البحث والاشتغال المتماسك والرصين، فى فضاءات فكرية وفنية ضمن ما يُعرف بالمفاهيمية المطلقة. غیر أن شریف یری نفسه فناناً واقعياً، وهذه حقيقة راسخة، فأعماله آنية تُعنى بالحاضر، فتعبر عن ذوبان شریف فی المجتمع وتفاعله مع الحياة اليومية، وبالتالى تعكس هذه الأعمال رؤية الناس للأشياء وشغفهم بالحياة، كذلك فهو يعتبر أن كل الفنون مهمة وذات صلة بالواقع، لذلك يجد نفسه في حال من الانتماء

خروجه عن المألوف أحدث نهضة فنية صاحبها الجدل حول الأطر الراكدة





إن أبرز ما كان يعنيه هو الغاية من ممارسة الفن، وذلك من منطلق التفكير الفلسفي في ماهية الفن ودوره الاجتماعي، باتجاه إبدال النظرة السطحية عن الفن، والموجودة لدى بعض من يشتغلون في الفن، وبعض المتلقين، ناقلاً وعيه بحكمة لأجيال أراد لها الجرأة في الانحياز والقدرة على اتخاذ المواقف الفنية. وعلى الصعيد الإنساني؛ كان شريف محبوبا، لقاء حبه للجميع وتلقائيته وبساطته وثقافته الرفيعة ورغبته الكبيرة في العطاء، تناغماً مع رغبته في إنعاش حال التشكيل المحلى ورفدها وجعلها أكثر فاعلية تواكب

من هنا كان تأسيسه للمرسم الحر نافذة مهمة يرافق من خلالها ويثري مرحلة النشوء لدى الأجيال الجديدة من





#### التقط المواد المختلفة والمهملة معيدا تشكيلها في فضاءات مفاهيمية

الفنانين، غير أن المرسم الحر

شكل ما يشبه الملتقى للفنانين

والمفكرين الحداثويين، فكان

شريف عوناً للدارسين، لا حدود

لعطائه، حيث قام بتدريس الفن

وفق طرق أكثر عمقاً مما عهدناه،

نحو التحفيز على اعتماد

أساليب التفكير الحر والمغامرة

والتجديد، بل وتمثّل الدور

الاجتماعي الحقيقي وتحطيم

إلى السياق المعاصر في الفن.

القيود، وكل ما يقف عائقاً أمام الإبداع الحر.

أعماله عبرت عن ذوبانه في المجتمع

وتفاعله مع الحياة اليومية المعاصرة

أما وقد ذكرنا الدور الاجتماعى؛ فلا بد من الإشارة إلى تجربته في فن الكاريكاتور خلال عقد السبعينيات، والتي كانت شديدة التأثير في الناس، من خلال معالجتها الجريئة للقضايا الاجتماعية، والأداء الناقد الذي يعتمد التعبير الساخر واللاذع أحياناً. وقد أسعفته فى هذا الحقل التعبيري مهارته الرفيعة، ما شكل قبولاً لأعماله الفنية هذه، بل وحتى تغييراً فى طرق التفكير لدى المجتمع، ليصبح قريباً من الناس ومفخرة المجتمع الإماراتي في منصات الإبداع العالمي.

الفنان حسن شريف من مواليد دبي (١٩٥١)، حصل عام (۱۹۸٤) على دبلوم في الفنون الجميلة من مدرسة (بايم شو) للفنون في لندن. أسس المرسم الحر للشباب عام (١٩٨٧)، في مسرح الشباب للفنون بدبى، وهو عضو مؤسس لجمعية الإمارات للفنون التشكيلية. نشر أربعة كتب: «آلات حادة لصنع الفن، (۱۹۹۵)» و«الفن الجديد، (۱۹۹۵)» و«مفهوم الفن، (۱۹۹۷)» و «الخمسة، (۲۰۰۳)»

وهي من إصسدارات دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة، كما تصدرت رسوماته الكاريكاتورية العديد من الصحف والمجلات بین عامی (۱۹۷۰ و۱۹۷۹). ومنذ عام (۱۹۸۶) نشر آراءه ومفاهيمه الجمالية ورؤاه النقدية في التشكيل ضمن مقالات في الإعلام المقروء، فضلاً عن لقاءاته على شاشات التلفزة، وهو عضو في العديد من لجان التحكيم، أبرزها (بينالي الشارقة الدولي) حيث شارك في تحكيم العديد من دوراته، ويذكر أن بينالي الشارقة كرّمه في الدورة السادسة عام (٢٠٠٣). كما أقام العديد من المعارض الشخصية في العديد من العواصم العالمية، فضلاً عن مشاركاته في المعارض الجماعية، وأقيمت له معارض استعادیة، منها: «تجارب وأشياء، (١٩٧٩– ۲۰۱۱) الـذي نظمته هيئة أبوظبى للثقافة والتراث، عام (۲۰۱۱)، في قاعة حي قصر الحصن الثقافي. أعماله مقتناة فى العديد من متاحف ومراكز الفن العالمية، نذكر منها متحف الشارقة للفنون، المتحف العربي المعاصر- الدوحة، مركز سيترد للفنون – هولندا.



الراحل في مرسمه



مكابدات الفلسطينى المهاجر يحمل أحلامه أينما ذهب، ويؤثث ذاكرته بالأمكنة التي فقدها ليطل من سوريا إلى جولانه ويبث لها النداء الخفى عبر مجموعة من الأعمال الحروفية التى أثارت النقاد فى مركباتها الجمالية وطرائق تكوينها، تكوينات تشبه العائلة المتلاحمة، فكانت دمشق هي الحاضن الأساس في حياته

ليتحرك إلى فضاءات البلدان

الأخرى حاملاً معه همه الكبير؛

لقد بقى طلاًع فى خضم

## وظف خط الثلث في أعماله، ومزج بين فضاء اللوحة التصويرية والحروفية

هم الفعل الفنى والجمالي، وهما آخر هو هم العودة إلى مسقط رأسه وذكريات الأهل هناك.

لقد كانت خطوطه الأولى على يافطات من استشهدوا فى فلسطين كمادة إعلانية، كتابات مشفوعة بالألم والحرقة، فقد قادته تلك المهنة إلى احتراف الخط العربي من

خلال فضاء تشكيلي لافت. لم يترك مهنة العيش، حيث عمل مصصم غرافيك ورساما وخطاطاً في الصحف السورية، لتقوده تلك الدربة إلى فضاء أكثر عمقاً ورحابة، فضاء الفن بكل تجلياته وتأويلاته، فقد كان حاضراً في معظم المحافل التى تهتم بالحرف العربى، ومنها ملتقى الشارقة،

وملتقى الفنون الإسلامية في بكين، إضافة إلى العديد من مشاركاته في دمشق وتدمر، وكذلك حصل على جائزة البردة في العام (٢٠١١) في أبوظبي.

لقد أخلص طلاً ع لمزاجه فى الحروفية العربية، تاركاً الرسم جانباً، وكذلك الخطوط التقليدية الذي استطاع أن يتقنها جميعاً هذه المهنية فى طبيعة رسم أنواع الخطوط مكنته من السيطرة على تشكيلها في أعمال فنية راقية ومؤثرة.



وأرى أن خط الثلث هو الأكثر حضوراً في أعماله، كونه

الخط الأكثر تحدياً للخطاطين،

فالناظر إلى أعماله يدرك مسألة

مهمة، وهي أن هذا الفنان قد

طوعها في تشكيلات حروفية

دون أن تفقد قواعدها الذهبية،

نسيج مركب ومتواتر بمتتاليات

فالأحرف تتلاحق عبر

ما أضاف جمالاً جديداً على

موسيقية عذبة.

## حمل حلمه أينما ذهب مؤسساً لذاكرة الأمكنة ومنتميا إلى الموروث العربي الإسلامي

الحروفية للوصل بها إلى مناخات جديدة ومتفردة، كوننا أمام كم هائل من الخطاطين، الذين حاولوا إخراج الخط العربى من تقليديته المتعارف عليها، وطلأع أحد هؤلاء المجتهدين في هذا المجال.

فتجربة طلاع، تعتبر إسهاماً لافتاً في مجال إعادة الاعتبار للقيم الحرفية في العمل الفنى المعاصر، والذى شكل هوية تكاد تكون مناكفة للوحة المسندية الغربية، أو كمادة تخص العرب والمسلمين فى قيمها وقوانينها الجمالية.

أعتقد أن أهم ما قام به طلاً ع، هو نجاته من الحروفية المقروءة، ككتابة ومعنى، وذهب إلى إيماءات الصوت في الحرف كفعل حركى آخر إلى جانب فعل التصوير والرسم وتشكيلاته المتنوعة، وهذا وتجلياته الصوتية الرقيقة. وتشابكاتها في فضاء العمل الفنى، فقد أطلق عقالها لتكون حرة من قيود الهندسة، ولتصبح أقرب إلى مناخات الإيقاع التشكيلي الحر المحكوم جاء من مرجعية مهنية رصينة بإحساس وعواطف الفنان.

حيث استلهم الحرف من خلال قدسيته القريبة من حيث تبدو تكويناته كما لو أنها الناس، ليقدم لنا قطعاً جمالية مواشاة بجمال ورشاقة اليد خطوطية أشبه بمقطوعة التي رسمت تلك الخطوط، حيث يدرك المشاهد لأعمال أكسم طلاً ع رشاقة يده وهي تمر على

> موسيقا طرية، تشعر بأنها جسد الوقة أو القماشة عبر الكشط والتلوين نهر من الموسيقا الصافية، التى تأخذك إلى عوالم السطح وضبط التكوين بصورة فالمزج التصويرى المفتوح، فضاء واضحة، أقرب إلى روحانيات التصوف بين فضاء اللوحة في تأمل الفراغ، حيث تختفى التصويرية والحرفية تلك الحروف في المساحات لم يفقد تلك الأعمال المجردة وتظهر بأعناقها خصوصيتها الحروفية كبواشق تنهض من نومها. في وانتمائها الكامل العربي مناخات أخرى ذهب لاختبار للموروث الزمن داخل السطح التصويري الإسلامي، لتصبح تلك كمساحة تتراكم فيها مكونات اللوحات وثائق جمالية التعتيق وفعل الحت والإضافة، ذات خصوصية، إلى كما لو أنه يرسم تلك الخطوط جانب أنها تمتلك قيمة على جسد جدار قديم أو جسد فنية عالية المستوى، صخرة تطحلبت بفعل الزمن، وهذا الأمر يدلل على دأب الفنان على تطوير طبيعة حضور تلك الحروف أدواته فى تعبيراته

في اطلاعه على ما قام به الآخرون من تجارب، ليقدم مادة أقرب إلى الجدة منها إلى المغامرة السطحية، لذلك تمظهرت أعماله في مساحة التشكيل المبني على عنصر الحرف كشكل جمالي، يصل إلى مرحلة تشخيص الحرف، كما لو أنها منحوتة لونية تتحرك في فضاء جمعی، عبر تجاورها وتفارقها مع تكرارية الحرف ذاته في صور متعددة.

الأمر يرجعنا إلى ذكاء الفنان

كما استطاع طلاًع أن نستطيع القول إنها موازية لها يجيب عن كثير من الأسئلة التي شغلت بال النقاد، في مسألة التعامل مع الحروفية كقيمة خطوطية أو كقيمة تشكيلية، وأرى أن ما أنجزه طلاع، يستحق التأمل البعيد في طبيعة بناء التشكيل الحروفى الأقرب إلى فعل صوفي نقي، أقرب إلى مساحة صافية من ماء الحرف





متتاليات خطوطية أشبه بمقطوعة موس













#### انهيار منظومة الاتحاد السوفييتي حولت قضايا الالتزام نحو مشترك إنساني جامع

عام (١٩٤٥).. يصف الكاتب

معامل تعليب السردين في مدينة

الاشتراكى للكاتب الأوكراني

الشهير نيكولاي أوستروفسكى

خلال فترة حكم ستالين. كانت

راح ضحيتها الملايين من الشعوب المستضعفة تطلعت فيها حياة ومعاناة العمال في لحياة أفضل. من ثورات النصف الثاني من القرن العشرين ضد مونتيري، أو رواية «كيف سقينا الاستعمار، الشورة الجزائرية الفولاذ»، وهي رواية من الواقع التى دفعت ثمناً باهظاً (مليون ونصف المليون شهيد) ثمناً لحريتها من الاستعمار الفرنسي.

على نسبق الانقسيام الإيديولوجي العالمي (يساري - ليبرالي) انقسم المبدعون أيضاً، فالتزم اليساريون من الأدباء والشعراء والمخرجين المسرحيين والسينمائيين بقضايا الشعوب المضطهدة المناضلة لتحررها، فعرفنا الأدب الملتزم والسينما الملتزمة والمسترح الملتزم والشعر الملتزم، تبنى هولاء المبدعون قضايا سياسية يعالجونها من باب الوضع الاجتماعي المزري للشعوب، كرواية «شارع السردين المعلب» للكاتب الأمريكي جون ستاينبيك صدرت

مواقف المبدعين حازمة حد إنكار الذات في مواجهة الظلم، واستعداد المفكر والأديب تحمل تبعات موقفه بما فيها السجن والتشرد وحتى الموت إن اقتضى الأمر، سواء في ظل الاحتلال أو فى ظل الأنظمة الاستبدادية، فكان الالتزام ينطوى على دلالة سياسية، فيعتقد الكاتب أو الفنان أن ما ينتجه يجب بالضرورة أن يخدم حرية ورفاهية الإنسان، وفى هذا السياق يقول جون بول سارتر الأديب والمفكر الفرنسى عن الالتزام لدى المبدع: مما لا ريب فيه أنّ الأثر المكتوب واقعة اجتماعية، ولا بدّ أن يكون الكاتب مقتنعاً به عميق اقتناع، حتى قبل أن يتناول القلم. إنّ عليه بالفعل، أن يشعر بمدى مسؤوليته، وهو مسوول عن كلّ شيء، عن الحروب الخاسرة أو الرابحة، عن التمرّد والقمع. إنَّه متواطئ مع المضطهدين إذا لم يكن الحليف الطبيعي للمضطهدين.

قضايا الالتزام على هذا النحو بقیت یسار (اشتراکی – شیوعی) ينتقد بشدة اليمين (رأسمالي -

ليبرالي) حتى انهيار الاتحاد السوفييتى (١٩٩١) وانهارت معه المنظومة الاشتراكية، فأصبحت قضايا الالتزام تدور حول المشترك الإنساني، بعيدة عن الإيديولوجية، ليشمل قضايا إنسانية كالمساواة بين الجنسين، وحقوق الطفل، وحقوق المرأة، والعنف الجنسى، والعنف ضد المرأة، وحماية البيئة، وتلوث البحار، وانقراض بعض الحيوانات.. وغيرها من قضایا تأسست لها جمعیات مدنية للدفاع عنها. هذه القضايا تمس الإنسان في حياته اليومية أكثر من المعتقدات السياسية، فأصبحت تلقى ليس اهتمام المبدعين فقط، بل واهتمام القارئ والمشاهد منذ أواخر القرن العشرين، حسب الناقد السينمائي الدكتور أحمد بجاوي، الذي قال: إن قضايا الالتزام أكثر شمولاً من نظام سياسي يسعى الأديب والمفكر للتبشير به كمنقذ للمضطهدين، بل الالتزام

يشمل قضايا، كان اليساريون

يعتقدون أن نظاماً شيوعياً

أو اشتراكياً شمولياً بإمكانه

ميهوبي: السينما تؤرخ لقضايا الإنسان التي تطرح الأسئلة حول المصير والحق والحياة



لقطة من فيلم «الرجل الذي يصلح النساء،

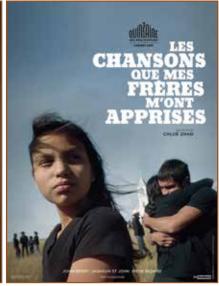





تحقيق كل احتياجات الإنسان، لكن الأمر بقى نظرياً لأن الواقع خلاف ذلك تماماً.

فى مهرجان الجزائر الدولى للفيلم الملتزم، تنوعت القضايا الملتزمة في كل دورة، تعالجها أفلام حديثة، أنتجت قبل عامين من المهرجان على الأكثر، أفلاماً وثائقية وأفلاماً طويلة، وفى افتتاح الدورة الأخيرة للمهرجان الدولي للسينما الملتزمة قال وزير الثقافة الجزائري عزالدين ميهوبي: إن

السينما تؤرخ لقضايا الإنسان، والجزائر تستعيد السينما بعدة مهرجانات، مهرجان عنابة للفيلم المتوسطى، ومهرجان وهران للفيلم العربى، ومهرجان الفيلم المغاربي، ومهرجان الفيلم الملتزم.

وقد افتتح المهرجان بالفيلم الوثائقي الفلسطيني «المطلوبون الـ١٨» للمخرجين عامر شوملی وبول کوان، تحدث عن الانتفاضية الفلسطينية الأولى عام (١٩٨٧)، وبحث

## القرن العشرين شهد انقساما أيديولوجيا عالمياً في السياسة والأدب والفكر

للمنتجات الإسرائيلية، فقاموا بتربية (١٨) بقرة، يُوزع حليبها على سكان (عين ساحور)، فتضررت شركة الحليب والألبان الإسرائيلية، فأصبحت البقرات مطلوبات وملاحقات لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي.. إنساني يقرّب الشعوب والأفراد. لفتة إنسانية مؤثرة تصف تضييق الاحتلال الإسرائيلي على الفلسطينيين بلقمة العيش. سألت وزير الثقافة ميهوبى، كشاعر ملتزم، عن نقاط التلاقي بين الشعر الملتزم والفيلم الملتزم فقال: طالما الإنسان موجود فهناك شعر وهناك قضية وهناك أسئلة كثيرة تطرح عن المصير والحق والحياة، لهذا مثل هذه الأعمال الفنية تحمل فكرة ورؤية، وتحمل أيضاً أسئلة كبيرة، لكنها تحمل أجوبة أن الإنسان يبقى منتصراً دائماً، والقضية دائماً تنتصر.

الفلسطينيون عن بدائل محلية

وفى السبياق نفسه قالت زهيرة ياحى محافظة المهرجان: رأينا كيف نتأثر ونتعلم من الصورة والصوت، حينما تحركهما طاقات فنية، وقدرات تقنية، ووعى أخلاقى،

لقد تحولت السينما إلى علبة سحرية، قادرة على إظهار المخفى والمكتوم، تجمع الأفراح والأحرزان، الإحباط والأمل، وتُعبر عن ألوان الحياة المتنوعة، وهو ما يحاول مهرجان الجزائر تكريسه عاماً بعد عام، بأسلوب من أفلام المهرجان الأخير:

الفيلم الوثائقي «الرجل الذي يصلّح النساء» للمخرج تييري ميشال - بلجيكا (٢٠١٥) الحائز جائزة ساخروف، أثار قضية المغتصبات خلال الصراع الدامى لعشرين عاماً شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية، والدكتور دونيس ميكواج طبيب نسائى التزم بقضية الاعتداءات الجنسية، مطالباً بمعاقبة الجناة برغم تعرضه لعدة محاولات اغتيال.

وفیلم روائی «عملیة مایو» للمخرج عكاشة تويتة - الجزائر (۲۰۱۵)، تناول فرار الضابط هنرى مايو من الجيش الفرنسى، وانضمامه للثورة الجزائرية ومعه شحنة سلاح، هذا أول فيلم يعترف بنضال الفرنسيين مع ثورة الجزائر.

#### زهيدة ياحي: السينما أصبحت قادرة على إظهار المخفى والمسكوت عنه بحرية أكبر



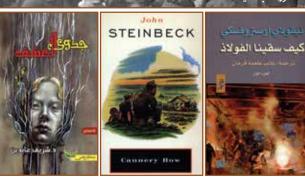

رواية «جدوى العشق»

رواية «كيف سقينا الفولاذ» «شارع السردين المعلب»

- ملتقى الشارقة للسرد العربي
- مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة
  - شهرزاد ترجع غيمة العطر
  - مهرجان القاهرة التجريبي
  - مهرجان شاكي الدولي للمسرح
    - إصدارات وقراءات



لوحة للفنان:فنسنت عبادي حافظ

# تهت دائرة الضوء

قراءات - أخبار الدار

نحاول في هذا الحيز أن نتابع إصدارات دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، والتي تقارب الثمانين كتاباً سنوياً في شتى صنوف الأدب ومجالات الفنون والنقد والفكر، وأن نضيء على عدد من تلك الإصدارات مع كل عدد.

تقديم: زياد عبدالله

عنوان الكتاب: الرحلة وفتنة العجيب بين الكتابة والتلقي تأليف: د. خالد التوازني

> إصدار: دائرة الثقافة والإعلام - الشارقة ٢٠١٦ عدد الصفحات: ٢٢٣ من القطع المتوسط

تشكّل «العجيب» الكلمة المفتاحية في البحث الشيّق والغنى الذي يقدّمه الباحث المغربي الدكتور خالد التوازني فى هذا الكتاب، وهو يتتبع المعنى العميق لهذا المفهوم فى أدب الرحلة على مستويين: الأول على اتصال بالرحالة، أحكاماً قبلية، ويمضى في والثانى بالمتلقى، فهو يورد فى مقدمته أن «العجيب» ركن أصبيل في الرحلة و«يشكّل محور اهتمام الرحالة والمتلقى معاً، فالأول نظراً لانتقاله في المكان، فهو يغادر رقعة تخيل وهمي متحرر من قيود المألوف ليقف على عجائب البلدان وغرائب الموجودات، والثاني، أي المتلقى؛ فهو يبحث في الرحلة المدوّنة عن ذلك العجيب الذي أسر الرحالة وجعله يقطع الصمحارى لسان العرب على مبدأين اثنين:

والفيافي بصبر وأناة، ويغادر أهله وبلده برغبة ذاتية..» ينطلق التوازني بعد مقدمته إلى تحديد مفهوم «العجيب» معتبراً أن الأمر لا يخلو من مجازفة لأنه يحمل في طياته تمثلاً مسبقاً حول النص أو تحرى ذلك لغوياً موضحاً تأثر المعاجم العربية الحديثة بالمفهوم الغربي للعجيب، أي «الفانتاستيك» فنحن اليوم «نطلق (فانتازیا) علی کل الواقع، أو على كل فاعلية ذهنية خاضعة لتلاعب تداعى الأفكار، أو على كل رغبة طارئة لا تستند إلى سبب معقول»، بينما يتأسس مفهوم «العجيب» حسب

لوحة استشراقية

# المعنى العميق لمفهوم أدب الرحلات

الرحلة وفتنة العجيب بين الكتابة والتلقي

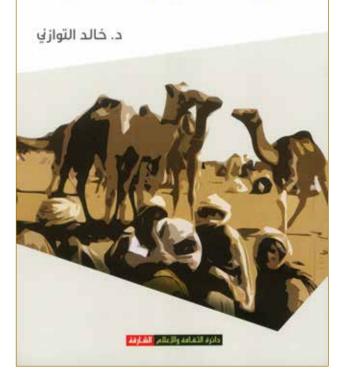

مبدأ الإنكار في قوله: «العُجِبُ والعَجَبُ إنكار ما يرد عليك لقلة اعتياده» ومبدأ الاستحسان في قوله «وشيءٌ مُعْجبٌ إذا كان حسناً جداً. والتعجّب أن ترى الشيء يعجبك، تظن أنك لم تر مثله». ويخلص الباحث إلى وجود غزارة معجمية للإشارة إلى العجيب.

ويمضى التوازني في كتابه بعد ذلك مقتحماً عالم الرحلات مشيراً إلى رحلات مثل: «رحلة ابن فضلان»، وكتاب الإدريسي «نزهة المشتاق في اختراق

الآفاق، و«أحسن التقاسيم في معرفة الأقاليم» للمقدسى، وغيرها الكثير على اعتبارها رحلات عجيبة، وليخصص القسم الأكبر من الكتاب للرحلة الحجازية «ماء الموائد»، أو «الرحلة العياشية» نسبة إلى صاحبها العياشي، وهي رحلة لا تنقضى عجائبها حسب المؤلف، وقد تعمّد صاحبها العياشي في أثناء تدوين رحلته «بناء استراتيجية للتعجب تقوم على إدهاش القارئ الضمنى



# تشكيليين عرب

عنوان الكتاب: ثريات اللون.. سماء معتمة - دراسات في الفن التشكيلي العربي

تأليف: د. غازي انعيم

إصدار: دائرة الثقافة والإعلام - الشارقة ٢٠١٦

عدد الصفحات: ٣٥٢ من القطع المتوسط

يتخذ الكتاب من مسيرة أنها تثير إعجابنا وقادرة على تسمعة تشكيليين عرب إمتاعنا، وهي في نفس الوقت التأسيسية والريادية في تاريخ والقاسية التي عاشوا فيها»، الفن العربي، ولعل اجتماع ولعل المتعة حاضرة بقوة تلك الأسماء بين دفتى الكتاب في الكتاب، ذلك أن سيرة كل وتخصيص فصل خاص لكل فنان تمضى جنباً إلى جنب مع رسمام/نحات يمنح القارئ انعكاس ذلك على فنه وتنقلاته معاينة للمدارس والتيارات المؤسسة للحركة التشكيلية اللوحة والتيار الذي ينتهجه. العربية.

الدكتور غازى انعيم في مقدمته لعبته مارى هاسكل في حياة إلى أنه «عند دراسية أعمال جبران خليل جبران (١٨٨٣-هؤلاء الفنانين الرواد وتناول زوايا مختلفة من سيرتهم عاشه الرسام والنحات السورى

ماري هاكسل

معبراً نحو اختبار التجارب تذكرنا بالظروف الصعبة مقاربة مميزة لكل منهم على من مدرسة إلى أخرى، في فعل حدة، وليكون في النهاية أمام تجاور بين الحياتي والفني، فما يجابهه الفنان يحضر في

وكأمثلة على ما تقدّم: ويشير مؤلف الكتاب يحضر الأثر الحاسم الذي ١٩٣١)، مروراً بالصراع الذي واتجاهاتهم الفنية، نلاحظ محمود جلال (١٩١١-١٩٧٥)





محمود جلال









يتناول الكتاب -إضافة إلى الفنانين سابقى الذكر– كلاً من العراقي محمد غني حكمت (۲۰۱۱-۱۹۲۹)، والفلسطيني إسماعيل شموط (١٩٣٠-٢٠٠٦)، والكويتي خليفة القطان (۲۰۰۳–۱۹۳٤)، والسعودي عبدالحليم الرضوى (١٩٣٩-۲۰۰٦)، والقطرى جاسم زيني (۲۰۱۲–۱۹۲٤)، واليمني هاشم على (١٩٤٥–٢٠٠٩).



كما يحتوى الكتاب نماذج من لوحات وأعمال الفنانين الذين

ومن الجدير ذكره أن وإنجازه ما أنجز، وصولاً الدكتور غازى انعيم فنان وناقد تشكيلى، وهو رئيس رابطة الفنانين التشكيليين الأردنيين، وله العديد من المؤلفات، وقد صدر له عام ۲۰۱۶ عن دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة كتاب بعنوان «مادن الرحمن فى مدار الزمان».



د. غازي انعيم

عنوان الكتاب: شعرية الاغتراب في الخطاب الروائي المعاصر تأليف: د. علاء عبدالمنعم إبراهيم

إصدار: دائرة الثقافة والإعلام - الشارقة ٢٠١٦

عدد الصفحات: ٢٥٥ من القطع المتوسط

# «الاغتراب» في السرد الروائي العربي

# شِعْريَّة الاغْتراب في الخطاب الرّوائي المُعَاصر

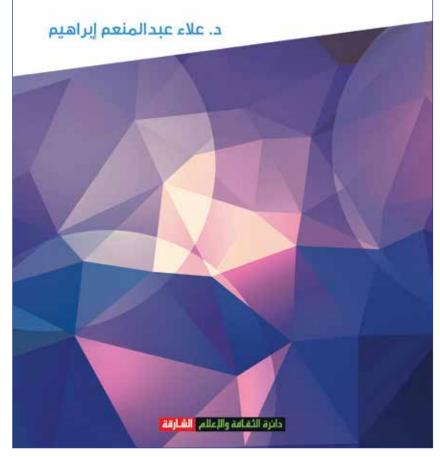

يعاين الكتاب مفهوم «الاغتراب» عبر منهج نقدى يتناول أنماطأ مختلفة من السرد الروائي العربي، مبتعداً «عن الهياكل النظرية وروافدها الاصطلاحية المرتبطة بجدل شائك حول جذورها الفلسفية»، فعلاء عبدالمنعم إبراهيم معنى فى هذا الكتاب بتقديم قراءات نقدية «ستظل مخلصة للنص عبر التعامل معه

بوصفه المنطلق الرئيسى الموجه لبوصلة تحركها».

ففى الفصل الأول من الكتاب المعنون «بين الصدام والتوازى.. الأنساق الروائية لجدلية الشرق والغرب»، يجد إبراهيم في رواية الطيب الصالح «موسم الهجرة إلى الشمال» نموذجاً تطبيقياً لنسق الصدام والصراع الحضارى بين الشرق والغرب،

ويجد في رواية «قنديل أم هاشم» ليحيي حقى نسقاً توفيقياً، أما ما اعتبره إبراهيم نسق تواز فهو حاضر بقوة في رواية توفيق الحكيم «عصفور من الشرق».

لا يكتفى الكتاب فى تتبع مفهوم «الاغتراب» في روايات قديمة زمنياً، بل يعاين ذلك في رواية بهاء طاهر «واحة الغروب» معتبراً أنها ذات اغتراب متجدد، ويجد في رواية «بروكلين هايتس» لميرال طحاوى نموذجاً للاغتراب النسائى في الرواية متتبعاً مصائر شخصية «هند في بلاد العم سام».

كما يطوع الكتاب الرواية التاريخية ليتبين ما يطلق عليه «التاريخ المغترب» وذلك من خلال تطبيق ذلك على رواية «الشراع المقدس» لعبدالعزيز آل محمود، متناولاً إلى جانب ذلك عدداً من الروايات الأخرى مسلطا الضبوء على مكامن الاغتراب في نصها وبنيتها، مثل: «الأفندى» و«لحس العتب» و«أيام النوافذ الزرقاء» و«فارس بنى حمدان».



# «المصطلح النقدي» يؤسس لجهد بحثي مفتقد

عنوان الكتاب: مصطلحات النقد الروائي تأليف: د. سمر روحي الفيصل إصدار: دائرة الثقافة والإعلام - الشارقة ٢٠١٦ عدد الصفحات: ٣٦٠ صفحة من القطع المتوسط

> الروائى، والاستشراف الروائى، والاستطراد يضيء الفيصل، في مقدمته على الآلية

التي اتبعها في بناء كتابه: «حاولت في هذا الكتاب التركيز على المفهومات بعد محاولتي حصر المصطلحات القريبة جدأ من حقل نقد الرواية، ففصلت في بعضها، وأوجرت في بعضها الآخر، في حدود معرفتي، منطلقاً في ذلك من أن توضيح المفهوم لا يعنى إيجازه إذا كان رئيساً في نقده الرواية، في حين بدا الإيجاز

في بعض الأحيان مقبولاً في رأيي، لأنه يفي بالغرض من المفهوم، وهو توضيح الدلالة».

ويتحمل الفيصل مسؤولية النقص والخلط والتداخل معتبراً أن ذلك ضريبة العمل الفردي في هذا الكتاب الذي يحتاج إلى جهد جماعي، ولعل قوله «إن طباعة الكتاب كفيلة بحفزي وحفز غيري إلى استدراك النقص» شيء فيه الكثير من الحقيقة، وهو جهد يستدعى الثناء والتقدير.



يؤسس هذا الكتاب لجهد نقدى مفتقد في متن البحوث والدراسات الروائية العربية، كونه يخوض غمار «المصطلح النقدى» مقدّماً مرجعاً مهماً على صعيد النقد الروائي، الأمر الذي يمتد ليشمل التأليف الروائى، بينما تشهد الرواية العربية تطوراً وانتشاراً كبيرين في السنوات العشر الأخيرة، في ظل غياب شبه تام لهكذا جهود نقدية، وتحديداً إن تعلق الأمر بالمصطلحات وإشكالياتها، وتقديم المعادل العربي لها.

يؤمن مؤلف الكتاب الدكتور سمر روحى الفيصل، أن ازدهار الرواية «يجب أن يواكبه ازدهار في نقدها، ولا يزدهر النقد ما لم تتضح مفهومات المصطلحات الخاصة بنقده، سواء أكانت رئيسة أو فرعية»، ولعل هذا دقيق تماماً في سياق ما يقدّمه الكتاب الذي ينقسم إلى فصول موزعة حسب الترتيب الأبجدي، ولتندرج تحت كل حرف المصطلحات النقدية الروائية التي يجرى تعريفها والإضاءة عليها مع إيراد أصلها باللغة الإنكليزية بما يوضح معناها وآلياتها في سياق الرواية والنقد الروائي. وهكذا فإن الكتاب يبدأ من الألف إلى الياء، ففى فصل حرف الألف – على سبيل المثال - ترد تعاريف المصطلحات التالية: الاتفاق السردي، والأجناس الأدبية، والإخبار الروائي، والاستراحة الروائية، والاسترجاع



# «البطل المتكتم» جمالية المتاهة والخيط

المؤلف: ماريو بارغاس يوسا ترجمة: صالح علماني إصدار: دار الحوار - اللاذقية ٢٠١٦ عدد الصفحات: ٤٤٦ صفحة من القطع المتوسط

لا يتوقف إبداع الروائى البيروفي

ماريو بارغاس يوسا، ولا يقف العمر حائلاً بينه وبين مشروعه الروائى المتوقد رغم تخطيه الثمانين من عمره، أو كما صرّح العام الماضي لصحيفة «الباييس» الإسبانية: «أحب أن أموت وأنا ما أزال حياً» وليست روايته «البطل المتكتم» الصادرة أخيرا باللغة العربية بترجمة صالح علماني، إلا تجسيداً لمقولته هذه وهى تضج بالحيوية والشباب الروائيين.

يصدر يوسا روايته بسطر لبورخيس يقول: «واجبنا الجميل هو أن نتخيل أن هناك متاهة وخيطاً»، وهو يبدأ مباشرة بهذه المتاهة المتمثلة بلغز تعرض صاحب شركة نقل عصامى اسمه فيليثيتو ياناكيه لتهديد ستتضح ملابساته وملابسات حياته مع توالى الأحداث، وليجرى تقديم ذلك في إطار مشوق ينسج فيه «الخيط»



الذي سيقودنا كقراء للخروج من المتاهة/ اللغز، ولتمضى هذه القصة جنباً إلى جنب مع قصة المليونير إسماعيل الذي يقرر الزواج من خادمته والانتقام من ابنيه بعد اكتشافه أنهما يتمنيان موته ليرثاه، وصولاً إلى دون ريغوبيرتو، صديق إسماعيل والمدير في شركة التأمين التي يملكها، وهو يستعد لتقاعد مبكر، إلا أن زواج إسماعيل يؤدي من دون ريغوبيرتو

للتورط مع ابنيه وهما يسعيان للتشكيك بالصحة النفسية لوالدهما. تعود هذه الرواية بيوسا

إلى البيرو، متعقباً العلاقات الاجتماعية في مدينتي بيورا وليما البيروفيتين، وتأثرتك العلاقات بالواقع الاقتصادي والفساد السياسى المتحكم بالمدينتين، لكن سرعان ما تتكشف الرواية أيضاً عن أنها متمركزة - أولاً وأخيراً - على علاقة الآباء بالأبناء، وليكونوا بشكل أو بآخر مصدر الشرور إن صح الوصف.

تتأسس رواية «البطل المتكتم» على التشويق، وانعطاف الأحداث إلى



المفاجأة كما هو حال مصدر التهديد الذي يتعرض له ياناكيه، أو مصير إسماعيل وزوجته الشابة التي سنكتشف في النهاية أنها أخت زوجة ياناكيه. كما توجد في «البطل المتخفى» شخصيات ثانوية سبق أن حضرت في رواية سابقة ليوسا، كما هو الحال مع دون ريغوبيرتو الحاضر، وإن في سياق مغاير في «دفاتر دون ريغوبرتو» والرقيب ليتوما الحاضر في «ليتوما في جبال الأنديز» و«قصة ماتيا».

يبتعد يوسا الحائز على نوبل للآداب عام ٢٠١٠، في «البطل المتكتم» عن النفس الملحمى والتاريخي الذي تحمله «حلم السلتى» و«حرب نهاية العالم» و«حفلة التيس» وغيرها من أعمال روائية عظيمة، كما لا تلتقى تماماً مع «دفاتر دون ريغوبرتو» و«امتداح الخالة» و«شيطانات الطفلة الخبيثة»، فهي رواية تتخذ من الاجتماعي والمعاش مساحة حيوية لأحداثه، وتضيف إلى تجربة هذا الروائي الكبير بعداً جديداً.

وتأكيداً لما بدأنا به من شباب يوسا المتجدد، فقد صرّح في مقابلة في صحيفة «لاريبوبليكا» البيروفية أنه يعكف على كتابة عمل مسرحي، يحمل عنوان «حكايات الطاعون»، مستوحى من كتاب «الديكاميرون» لبوكاشيو، وهو لم يحسم أمره بعد إن كان سيشارك فيها تمثيلاً أيضاً.



عنوان الكتاب: كاماراد، صديق الحيف والضياع

تأليف: الصديق حاج أحمد

إصدار: إصدار: دار فضاءات - عمّان ٢٠١٦

عدد الصفحات: ٣٦٤ صفحة من القطع المتوسط



المغرب

يسعى الروائي الجزائري الصديق حــاج أحــمــد فـي روایته «کاماراد، مبديق الحيف والنصياع» إلى معالجة موضوع «الهجرة السرية»

من الجنوب - الذي يرمز للفقر والتهميش والضياع - إلى الشمال، بما يحمله من أحلام وحياة.. وهنا تطرح تلك الجدلية الفلسفية والفكرية: الأنا والآخر! لكن الجديد في هذه الرواية، أنها تتسم بمعالجة واقعية من الداخل بعدما كانت تتم من الخارج، مقدمة رؤية واسعة تشمل مزاوجة لافتة وطريفة، فهي تتناول حياة مامادو المتحدر من «نيامي» (النيجر) وجاك بلوز مخرج سينمائي، ونقطة الالتقاء بين هاتين الشخصيتين هي الفشل، فشل في العبور نحو الضفة الأخرى بالنسبة إلى مامادو، وفشل المخرج في التتويج بجائزة فی مهرجان سینمائی کبیر کمهرجان «کان».

هى الهجرة والهجرة المضادة، ثنائية الشمال/الجنوب، هي التيمة المؤطرة لهذا العمل الروائي الثاني في مسيرة الصديق حاج أحمد بعد روايته الأولى «مملكة الزيوان»، وإن كانت المقاربة السردية في المنجز الأول، اتسمت بالمحلية، غير أن «كاماراد» أو الصديق، حاولت أكثر ملامسة الواقع الإفريقى وحلم العبور نحو الشمال عبر المغرب الذي يعتبر صلة وصل بين القارتين. ولعل الروائي حين اختار كاماراد عنواناً لروايته، فقد عمل بمبدأ «الامتياز الاستراتيجي» كما نجده عند الفيلسوف الفرنسي جاك ديريدا،

ويحيلنا ذلك إلى طبيعة هذا العنوان/ العتبة، وقد كان الصديق حاج أحمد موفقاً وذكياً، ذلك أن المهاجر الإفريقي القادم من جنوب الصحراء، يستعمل هذه اللغة/ اللسان، وهي طريقة للتواصل من جهة، والتعبير عن أواصر الصداقة التي تجمع بين كل الأفارقة، مهما اختلفت أعراقهم وجنسياتهم وعاداتهم، لأن ثمة هماً مشتركاً ومصيراً مشتركاً.

يتقاطع فى هذه الرواية الواقعى بالتخييلي، ذلك أن أصل الرواية هو رحلة قام بها الصديق حاج أحمد إلى عاصمة النيجر «نيامي».. إذاً، نحن أمام منجز سردى يستقى مادته من الواقع المعاش، بحيث تبقى صياغة الرواية ومزجها بالتخييل عنصراً أساسياً في السرد، صحيح، أن مفاصل الرواية منذ بدايتها توجه القارئ/المتلقى إلى موضوع الهجرة غير الشرعية، فهى تبدأ من أغنية

> «الحراكة» (المهاجرون السريون) لمغنى الراى شاب خالد: (المستقبل مسدود/ما أَبْقَى فالدوقْ حْتَى بَنّة/ الحوت ولا الدود: ص ٥٠)، وهذا المقطع تشخيصي لواقع الهجرة، بحيث المستقبل غامض، ملغوم، والحل هو ركوب قوارب الموت، سيان، إما الموت في عرض البحر، أو أن تصير الأجساد لقمة للحيتان، وهذه العتبانية السوداوية، تعكس الواقع المرير الذي يعيشه الأفارقة، فهم يشيدون «قبوراً فوق الماء» بتعبير القاص المغربى الراحل محمد زفزاف.

> إن منطلقات هذه المغامرة السردية تتأسس على المفارقة، وتؤشر على الواقع المتناقض الذي

تعيشه المجتمعات، هي أحلام مؤجلة، بالكاد تتجسد على صعيد المخيلة، وهذه النظرة التي عبر عنها الصديق حاج أحمد، ليست وليدة اليوم، وإنما هي مجسدة فى الكثير من الأعمال الروائية العربية الكبيرة، مثل رواية «موسم الهجرة إلى الشمال» للسوداني الطيب صالح، وإن كانت طريقة التناول تختلف من سارد إلى آخر، الأساسي، أن ثمة خطاباً أو خطابات عابرة للحدود والتخوم الجغرافية، وأكيد، أن مسلسل الهجرة وهواجس الخوف والضياع والبحث عن الفردوس المفقود، مستمرة طالما هناك فقر وواقع بائس يرخى بظلاله على الجنوب الإفريقي.

«کاماراد»

رواية الأحلام المؤجلة

والاحتفاء بالهامش

«كامارد» رواية تحتفى بالهامش وتحاول لململة شتات الذات، عبر رصد عوالم واقعية حقيقية تقتات على الحلم والحلم الرؤيوي، وتسعى إلى الانخراط في الهم الإنساني حتى ولو بعد حين.

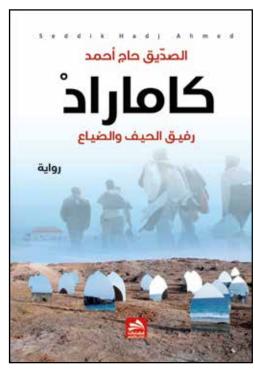



## ملتقى الشارقة للسرد العربى يناقش

# الرواية العربية في المهجر

ناقش ملتقى الشارقة الثالث عشر للسرد الذي نظمته دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة على مدار ثلاثة أيام «الرواية العربية في المهجر»، بمشاركة كوكبة من المبدعين والنقاد العرب والأجانب من خلال أربعة محاور: التحولات الفنية والأخر، تبدلات الخطاب وحدود الفن، التناص والذاكرة الجماعية في رواية المهجر، الرواية العربية في المشهد.

#### السارقةالتافية

من جهته قال عبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام بالشارقة في افتتاح فعاليات الملتقى: تسعد الشارقة بأن يجتمع في قصر ثقافتها هذا العدد من الأدباء والمثقفين والكتاب، في لقاء تدشن فيه

الدائرة موسمها الثقافي بهذا النشاط الكبير الذي ينظم تحت رعاية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، هذا الملتقى الذي يحرص في كل عام على أن يتخذ مرتكزاً جديداً بندواته، وأوراق عمله، وتلبية



. سعيد يقطين في أولى جلسات الملتقى

كان دوماً، من خلال الدراسات والمداخلات والشهادات القيمة، والتي تشكل فاتحة لزوايا من التأمل نحو الرقي بالثقافة والإبداع والإنسان.

تحدث الكاتب المصري يوسف القعيد قائلا: أحيى إمارة الثقافة التي تستحق هذا اللقب بجدارة، لأننى لا أعرف أي إمارة، أو كيان عربى يُراهن في عمله على الثقافة مثل ما تُراهن هذه الإمارة عليه، وهذا الملتقى دليل على ذلك؛ لأن استمراره بشكل متواصل خلال ثلاث عشرة دورة هو أكبر دليل على الرهان، وأحيى حاكم الشارقة الذي نعتبره في مصر صديقنا وزميلنا، أحييه على الرهان على الثقافة والعمل الدؤوب من أجل كل ما يرفع شأن الثقافة العربية، وأذكر هنا بشكل خاص مبادرته بإعادة بناء دار الوثائق القومية في مصر وحرصه على حضور افتتاحها. وفى أولى جلسات الملتقى التي أدارها على العبدان، تحدث الناقد المغربي سعيد يقطين عن

يحرص الملتقى على أن يتخذ مرتكزاً جديداً بندواته وحواراته وأوراق عمله

دعوة حاكم الشارقة للعناية

بالأدباء والكتاب العرب في

المهجر، الذين أجبرتهم الظروف

في السنوات الأخيرة أن يغادروا

بلدانهم العربية، وأن يستمروا

في عطائهم، لتكون الشارقة

هى الحاضنة لتلك الأقلام

والقامات في سبيل تعزيز

ساحات التواصل والتعاطى

بين المبدعين العرب أينما حلوا.

مدير إدارة الشؤون الثقافية

في الدائرة، كلمة أكد فيها أن

ملتقى الشارقة للسرد في دورته

الثالثة عشرة هو استمرار في

البحث عن العلم والمعرفة كما

فيما ألقى محمد القصير،

فضاء الهجرة باعتباره الفضاء الذى يلتقى فيه فضاء الانتماء وفضاء الإقامة، وتوقف عند علاقة الإبداع الأدبى بالغربة، وتطرق إلى مختلف أنواع المهاجر، من بينها المهجر اللغوى. فيما قدمت القاصة والناقدة المصرية اعتدال عثمان تعقيبا على ورقة يقطين، أشارت خلاله إلى الرؤية التي بلورها يقطين في مصطلح جديد هو «الفضاء الثالث».

تحت عنوان «التحولات الفنية والآخر في رواية المهجر»، بمشاركة كل من: فهد الهندال (الكويت)، د. ريام الفواز (السعودية)، د. رشيد بوشعير (الـجـزائـر)، د. سىمر روحـي الفيصل (سوريا).

جلستى عمل، الجلسة الأولى حملت عنوان طاولة مستديرة «الرواية العربية مدخل للحوار»، شاركت فيها كل من: د.إيزابيلا كاميرا (إيطاليا)، د.باربارا ميخلك بيكولسكا (بولندا)، د.فاطمة البريكي (الإمارات)، د.يوسف القعيد (مصر)، على

أبو الريش (الإمارات)، نبيل سليمان (سوريا)، فتحية النمر (الإمارات)، د.أمينة ذبيان (الإمارات)، د.نجم عبدالله كاظم (العراق)، د.خالد المصرى، د.بنجامين سميث (أمريكا).

أما الجلسة الثانية؛ فكانت ضمن محور «تبدلات الخطاب وحدود الفن» وترأسها نواف يونس، وشارك فيها: د.رسول محمد رسول بورقة بعنوان «زمانية الترحال في رواية المهجر»، وقدم د.محمد قاسم وجاءت ثانى الجلسات نعمه (العراق) ورقة بعنوان «الرواية العراقية العربية في المهجر، بين وعى الذات وتسريد الهوية»، فيما شارك عزت عمر بورقة عنوانها «أثر المكان فى تبدلات الوعى، أعمال الروائي حبيب عبدالرب سروري نموذجا»، واختتمت الجلسة وقد شهد اليوم الثاني د.عائشة الدرمكي (سلطنة عمان) بورقة «تبدلات خطاب هوية الشخصية وحدود الفن في نص (سأم الانتظار) لغالية آل سعيد».

تواصلت فعاليات الملتقى في اليوم الثالث بعقد جلسة «التناص والذاكرة الجماعية فى رواية المهجر»، برئاسة

وقيمها في المضمون الروائي عبدالفتاح صبرى. وشاركت فيها: نادية الأزمى من خلال ورقة بعنوان «ميرال طحاوى فى رواية (بروكلين هايتس)..

> عين هنا وقلب هناك». وقدمت د.زينب الياسي ورقة بعنوان «الرواية العربية والذاكرة الجماعية.. الرواية العراقية أنموذجاً»، فيما شسارك د.يـوسـف حطيني بورقة عنوانها «رواية المهجر بين تعثر الاندماج والذاكرة الشعبية»، واختتم د.فهد حسين بورقة عنوانها «الوطن ومحنة الاغتراب».

تلا ذلك جلسة ثانية حول «الرواية العربية في المشهد العالمي» ترأسها إسلام أبوشكير، وتضمنت أربع أوراق عمل، الأولى: «العالمي والعالمية مصطلحات غير عالمية.. الرواية العربية في المشهد العالمي» للكاتب د. صالح هويدى، الثانية بعنوان «الرواية العربية في المشهد العالمي.. مقاربات

أولية لقضايا إشكالية»، قدمها زكريا أحمد، وفي الورقة الثالثة، «الرواية العربية في مشهد العالمية» للدكتورة أماني الجندي، أما الورقة الرابعة، بعنوان فكانت «الرواية العربية في المشهد العالمي»، قدمها محمد العباسي.

الرواية العربية في المهجر تجسد الهوية

وتضمنت الجلسة الثالثة التى ترأستها رحاب يحيى الكيلاني شهادات ورؤى لعدد من الكتاب والروائيين وهم: آمال مختار، خليل الجيزاوي، فريد رمضان، مريم الغفلي، لينا هويان الحسن، وتهانى هاشم.

وفى ختام فعاليات ملتقى الشارقة للسرد التقى صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، ضيوف الملتقى لأول مرة فى «دارة سلطان القاسمي للدراسات الخليجية»، حيث دعا سموه إلى تفعيل ملتقى السرد العربى ليعقد مرة كل عام في كل العواصم العربية، ولتكن الدورة القادمة في القاهرة، من خلال إنشاء مؤسسة خاصة تعمل على حماية ورعاية الأدباء العرب وتنشئة أجيال جديدة، فضلاً عن التواصل مع الآخر وترجمة الأدب العربى وما يكتبه الأدباء المهاجرون.

وشدد سموه على ضرورة تشابك الأيدى، وأن يكون الجميع لحمة واحدة، كون العواصيف التي تهب على وطننا الكبير ليس هدفها زهـق الأرواح البشرية فقط، بل محو كل آثار ورموز تراثنا وتاريخنا وثقافتنا.. مؤكداً سموه أن الثقافة هي الجبل الذى سيحملنا ويحمينا من شر ما يعصف بنا.





من جلسات الملتقى



للمسرحيات القصيرة

يواصل اكتشاف المواهب المبدعة

بعد أيام حافلة بالعروض المسرحية القصيرة التمعت بها طاقات ومواهب ينظر إليها مستقبلاً على أنها حركة مسرحية جادة في الإمارات العربية المتحدة، اختتمت في المركز الثقافي بمدينة كلباء فعاليات الدورة الخامسة منمهرجان المسرحيات القصيرة الذي تنظمه بصفة سنوية إدارة المسرح في دائرة الثقافة والإعلام في حكومة الشارقة لمنتسبي برامجها التدريبية؛ وذلك بهدف اكتشاف المواهب المسرحية وإبرازها وتنشيط الساحة الثقافية في المنطقة الشرقية.

#### الشارقةالقافيّة - كلباء

حضر حفل الختام الشيخ هيثم بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب صاحب السمو حاكم الشارقة في مدينة كلباء، وعبدالله العويس رئيس دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة، وأحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح ومدير المهرجان، حيث حصد العرض المسرحي «سكن.. سكن مهما كلف الثمن» على أكثر من جائزة، من بينها جائزة أفضل عرض متكامل.

مهرجان كلباء فضاء مفتوح لكل موهبة لخوض غمار تجربة الإخراج المسرحي، وانطلاقته كانت عام (۲۰۱۲) ويقام في الربع الأخير من كل عام في مدينة كلباء. ويعد المهرجان مختبرا سنويا لمتدربى الورش والدورات المسرحية التى تنظمها إدارة

المسرح، بمشاركة مجموعة من المختصين من داخل الدولة وخارجها. وتساعد التظاهرة السنوية على إثراء الحركة المسرحية الإماراتية بطاقات شبابية جديدة، وما يميزه أنه يقدم عروضه باللغة العربية الفصحى. وكان الدور الكبير الذى لعبه الكاتب والفنان أحمد بورحيمة مدير إدارة المسرح قد أثر إيجابياً في نجاح المهرجان وتوسع دائرة الاهتمام به.

ولعل أبرز ما يميز هذا المهرجان عن غيره؛ الحضور البارز والمؤثر في سبر أغوار النصوص المسرحية العالمية التى عادة ما تكون بمثابة منهج دراسي وتعليمي سواء للطلبة أو الهواة، حيث قدمت مسرحيات لكل من: شكسبير، وهوميروس،

وغوته، وإدوارد آلبي، وأنطوان تشیخوف، وجان بول سارتر، ويوجين أونيل، ويوجين يونسكو، وكارلو مانزوني .. وهذه الأسماء الكبيرة من كتاب المسرح العالمي قد حققت مراد إدارة المسرح في دائرة الثقافة والإعلام في الشارقة في تشكيل فريق عمل يشرف ويتعاون ويقترح حول المنتج المسرحي الشبابي. لذلك سجلت الدورة ميلاد المخرج الإماراتي الواعد أحمد عبدالله راشد الذي تصدي، إخراجاً وتمثيلاً، لمسرحية «قصة حديقة الحيوان» للكاتب الأمريكي إدوارد آلبى، وقد شاركه في العرض عبدالله الخديم. كذلك تميز في السنة الماضية مهند كريم وأحمد أبو عرادة حين اقتبسا ثلاث

لوحات من نصبوص وليم شكسبير ليقدما عرضهما المميز «شكسبير منتقما». ورأينا راشد دحنون، هذه السنة، يصل إلى مدى مماثل؛ فهو قرأ «إلياذة هوميروس وفاست» لجوتة، و«يوليوس قيصر» لشكسبير، ليستخلص منها توليفة درامية بديعة حول المدن العظيمة التى خربتها الحروب، لكنها استعصت على العدم، وذلك في عرضه الملهم «طروادة تنبش قبرها».

لذلك فإن مهرجان كلباء للمسرحيات القصيرة استطاع أن يقول كلمته بحضوره الفكرى والمعرفى، وأن يقفز بالتجربة من محدودية المكان إلى رقعة واسعة من الاهتمام والحضور الكثيف من جمهور متنوع يتكاثر مع مرور الأيام قادم من كافة إمارات الدولة ليشارك ويناقش مصنعى العرض المسرحي، وبالذات لا

ما يميز مهرجان كلباء أن العروض المشاركة تقدم باللغة العربية الفصحي

بد من الإشارة إلى جهود الفنان المسرحي السوداني الرشيد بن عيسى الذي كان بمثابة الأب الروحي لجميع المخرجين. وانتخبت أيضا إدارة المهرجان أساتذة ونخبة من الجامعيين ليقدموا شهادات عن العروض والمخرجين، ما بعث الارتياح عند جميع المشاركين فى المهرجان من فنانين ومتابعين، ومن هذه الأسماء: الدكتور غانم السامرائي (العراق) الدكتور صديق جوهر (مصر) الدكتور مصطفى آدم (السودان).

وتكونت لجنة تحكيم العروض من: الفنان الدكتور خليفة الهاجري (الكويت)، والفنانان ملاك الخالدى وإبراهيم القحومي (الإمارات)، في المهرجان. والفنان يحيى الحاج (السودان)، والباحث والناقد الدكتور محمد لعزيز (المغرب). وفي تقريرها تقريباً لعرض «سكن.. سكن العام ثمنت اللجنة عاليا جهود صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، احتضانه الثقافة والمثقفين من خلال دعمه غير المحدود.

كما توجهت اللجنة بالشكر إلى دائرة الثقافة والإعلام وأثنت على أنشطتها المتنوعة. ولا بد أن نشير إلى دور الكاتب المسرحي أحمد بورحيمة رئيس قسم المسرح في الدائرة على دوره الفاعل في تنمية المواهب المسرحية الشابة واحتضانها

لجنة التحكيم منحت جوائز المهرجان بمعظمها مهما كلف الثمن»، بعد أن حاز مخرجه أنس عبدالله جائزة أفضل إخراج، وممثلته فاطمة الطرابلسي جائزة التمثيل الأولى (بنات)، كما حاز العرض جائزة السينوغرافيا وجائزة





سى كايد وإبراهيم سالم في حوار مفتوح



## العروض المسرحية العالمية تبدو وكأنها منهج درامي وتعليمي لهواة المسرح

أفضل عرض متكامل. أما جائزة التمثيل الأولى (رجال)، فقد ظفر بها راشد دحنون عن مشاركته في العرض اللذي أخرجه «طروادة تنبش قبرها»، ونال أحمد عبدالله راشد جائزة «الجهد المسرحى المتميز»، كما فاز عبدالله الخديم بجائزة التمثيل الثالثة، وقد حجبت جائزة التمثيل الثانية، ومنحت جائزة لجنة التحكيم لرامى مجدي، تثمينا لجهده في مسرحية «لا عزاء للآخرين»، وحازت سماح الغربى جائزة التمثيل الثانية عن دورها في المسرحية ذاتها، فيما نالت جائزة التمثيل الثالثة الممثلة عذارى عن مشاركتها في مسرحية «العطش» للمخرج شعبان سبيت.

ولا بد من الإشارة أيضاً إلى الملتقى الفكرى للمهرجان الذى بحث مفصلاً عن مفهوم مسرح الهواة كما اختبرته وتعاطت معه التجربة المسرحية الإماراتية الحديثة، فقدم الممثل والمخرج إبراهيم سالم نظرة عامة عن تجربته في هذا المجال، مقدماً شرحاً وافياً عن مجمل تطور المسرح من الهواية باتجاه الاحتراف، شاركه أيضاً فى الحديث الفنان المخرج والكاتب السوداني يحيى الحاج بقراءة طويلة عن نتائج تجربته تداخل وشهادات الحضور.

فى المسرح الإماراتي والعربي عموماً، ثم فتح الحوار فقدم المشاركون والضيوف قراءات متعددة عن تجربة بلدانهم في هذا المجال.

أما ملتقى الشارقة الرابع للبحث المسرحي؛ فكان منصة عربية مهمة لتقديم أحدث الأبحاث المسرحية المنجزة في أكاديميات المسرح في الوطن العربي، فكان فرصة مثلى للمشاركين بعد أن قدم الدكتور محمد ويطان (المغرب) بحثاً مهما عن المسرح والعولمة والحداثة، فيما قدمت الدكتورة صفاء بن خليفة (تونس) بحثاً عن مسرح الصعورة (نشأته وتطوره وعلاقته بالفن البصري الدرامي الحديث).

وكرم المهرجان الفنان الإماراتي عيسى كايد تثمينا لجهوده المسرحية عبر كتيب احتفى بمسيرته المهنية، ويأتى التكريم تقديرا لمساره الإبداعي المتعدد الذي شمل الإخراج والتمثيل والتأليف والتصميم الضوئي المسرحي، إضافة إلى الإنتاج والإدارة في عدد من المؤسسات والتجارب الفنية طوال العقود الثلاثة الماضية، مخصصا ندوة لتقديم منجزه المسرحى عبر

#### السارقةالتافية - دبي

استضافت مؤسسة سلطان بن على العويس الثقافية استعراضاً غنائياً بعنوان «ألف ليلة وليلة» بالتعاون مع مدرسة آرت إف زد إى (Belly Art FZE) - حيث

قدمت مجموعة متنوعة من عروض الرقص التعبيري.

بدأ العرض من خلال الحكاية



الشهيرة والمعروفة فى قديم الزمان عن الملك «شهريار» الذي تحول إلى شخص شديد الغضب يصب انتقامه على كل نساء المدينة، إلى أن صادف فتاة تدعى «شهرزاد» حيث شدت انتباهه برقصها الجميل ونجحت بذكائها وجمالها أن ترجع غيمة

رُا 1 ترجع غيمة العطر

وقد تضمن العرض أربعة أجزاء، أما الأول فقد روى قصة شهرزاد من خلال أربعة فصول منها: «سحر الليالي العربية»، «الملك يقابل شهرزاد».

العطر والحب إلى قلب الملك من

خلال القصص والحكايا التي

باتت ترويها له كل ليلة.

أما الجزء الثانى فتناول قصة «على بابا والأربعون حرامى» عبر ستة فصول منها: رحلة إلى

والندوات فرصة للتلاقى الحر

وشهد المهرجان عرضا

مذهلاً في الافتتاح بعد أن

قدم العرض الصيني «عاصفة

رعدية» رؤية حول الأثر المدمر

للعادات الاجتماعية ذات الطابع

الطبقي على المجتمع الصيني

من خلال أسيرة «زو» التي

سوق الذهب (رقص خليجي).

الجزء الثالث تمثل بقصة علاء الدين والمصباح السحرى وتضمن خمسة فصول منها: علاء الدين الشاب المغامر المحتال (الرقص بالأواني).

أما الجزء الرابع والأخير؛ فسلط الضوء على لحظة إغلاق شهرزاد للكتاب حيث استمتع الملك بقصصها وصحبتها كل ليلة والتي بلغت ألف قصة وقصة، ومن ثم طلب منها أن تصبح مليكته وعاشا في سعادة.

يذكر أن مدرسة بيلى آرت للرقص تأسست في الأرجنتين عام ۲۰۰۸ على يد الفنانة مارلین باریوس، وقد تم افتتاح فرع لها في دبي تحت اسم آرت (إف زد إي).

# مهرجان القاهرة التجريبي

السارقةالنافية - القاهرة

١٤٤ لعدد الأول - نوفمبر ٢٠١٦ - الشارقة الثقافية

حفل مهرجان القاهرة الدولى للمسرح المعاصر والتجريبي، على مدى عشرة أيام بالعروض

يحتفي بالمسرح الإماراتي

المسرحية العالمية، وشاركت فيه: روسيا وتشيلي والولايات المتحدة ومولدوفا والسبويد ورواندا والمكسيك

وإيطاليا والصين والإمارات ولبنان وتونس، إضافة إلى ١٣ عرضاً مصرياً.

وقد أكدت إدارة مهرجان القاهرة الدولي للمسرح المعاصر والتجريبي من خلال كلمة رئيس المهرجان د.سامح مهران، أن المهرجان عاد قوياً وفاعلاً بعد توقفه لأكثر من خمس سنوات، حيث شكلت العروض والورش

تتعرض للتفكك وجنون أفرادها، بعد سلسلة من وقائع القهر الطبقى والقهر ضد النساء. فيما افتتحت المشاركة

الإماراتية بالعرض «مرثية الوتر الخامس» لهيئة الفجيرة للثقافية والإعلام، من إخراج فراس المصري، وتمثيل عبدالله مسعود.

العرض الثانى للمشاركة الإماراتية هو مسرحية «تحولات حالات الأحياء والأشياء» تأليف الفنان العراقى الراحل قاسم محمد، إعداد وإخراج الفنان محمد العامري، إنتاج وتقديم فرقة مسرح الشارقة الوطني.



السفير الإماراتي يكرم سامح مهران بحضور أحمد الجسمي



#### الشارقةالثافيّة - أذربيجان

نجح العرض الإماراتي «أيام اللولو» تأليف وإخراج الفنان ناجى الحاي، وتقديم فرقة مسرح دبى الأهلى فى أول عرض له فی مهرجان شاکی الدولى للمسرح في أذربيجان، خاصة وأن العرض أثار اهتمام النقاد والإعلام الأذريين، وهو ما بدا جلياً في آراء الحضور داخل المسرح بعد انتهاء العرض، حيث يرجع هذا الاهتمام إلى كون المسرحية أول عمل مسرحي عربى يؤكد حضوره الفنى وفق معادلات الحداثة واللغة الصورية المشهدية والموسيقا العالمية التى حاول المخرج من خلالها

الاقتراب إلى جمهور لا يفهم لغته، لكنه تعاطف مع قصة المسرحية، خاصة أن فريق العمل الإماراتي قام بترجمة الفكرة التى تعالجها المسرحية عبر رسالة وزعت على الحضور، يتقدمه مسؤولو وزارة الثقافة في أذربيجان وكبار المسرحيين وجمهور حاشد ضم الجالية العربية الموجودة في مدينة شاكي.

وعبر رئيس المهرجان الفنان العالمى الأذربيجاني شاكيه ساروف عن إعجابه البالغ بالعرض المسرحي «أيام اللولو» قائلاً: كان عرضاً متكاملاً من حيث الفكرة والمتعة والحداثة والموسيقا. كان المسرحيون يتوقعون أن يشاهدوا عرضاً

بعرض متميز يتضمن صبغة حداثية ولغة بصرية عالية، لذلك أنا سعيد جداً بحضور المسرح الإماراتي للمهرجان. لقد كان الجمهور صامتاً وهو يتابع العرض، وهذا دليل على قوة الفعل عند الممثلين، وبالذات الفنانة بدرية أحمد التى قدمت دوراً مسرحياً معقداً يحتاج إلى ممثلة تستطيع أن تسيطر على أدواتها الإبداعية وهي جالسة طول الوقت على كرسى، لكنك تشاهدها في كل مكان في المسرح، كذلك الفنانة بدور كانت رائعة وهى تقدم رقصة الباليه..

وختم حديثه بتحية إلى المخرج

الفنان ناجى الحاي على ما

وبلدان رابطة الدول المستقلة. كما أن المسرحية اقتربت كثيراً فى اختيار عرض بلا حدث، ولا شعارات ولا ديكورات وأثقال ضخمة، وبلا بهرجة، ولا مؤثرات ضوئية خاصة، ولا حركة زائدة ولا زمن طويل، والأهم بلا صراخ وضجيج وعويل لا معنى له ولا فائدة من ورائه. وكان الفنان المخرج

الأداء، ما يتطابق مع الأهداف

الرئيسة للمهرجان في تعزيز

التعاون الدولي بين المسارح في

الشرق الأوسط وجنوب القوقاز

ناجى الحاي، رئيس الوفد الإماراتي، قد التقى دولات فالييف وكيل وزارة الثقافة والسياحة، وعمدة مدينة شاكى السيد الكمان يوسوف، وتبادلوا الدروع التذكارية، وأشاد فالييف بالعرض المسرحي الإماراتي الذي قدم نموذجا معرفيا وثقافيا عكس واقع المسرح الحقيقي في الإمارات خاصة، لافتاً إلى أن العرض كان متميزاً، متمنياً في الوقت نفسه تبادل الزيارات في مجال المسرح والفنون الأخرى.

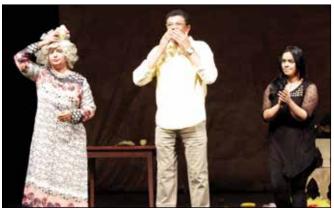

المخرج ناجي الحاي يحيي الجمهور



رئيس المهرجان شاكيه ساروف

# السّريكمن في مَن يرمى

يقول الشاعر طارق حداد في سياق الإشادة بالمشروع الثقافي الحضاري لإمارة الشارقة:

ما كلّ رام قد تخدّدُ سهمَهُ أصمى به كبد الطريدة جازما فالسرُّ ليس بأيِّ سهم رُمتُها

سِرُّ الإصابةِ كامَنْ في من رمي تعود بى الذاكرة إلى بدايات ثمانينيات القرن الفائت، وتحديداً إلى مقر دائرة الثقافة والإعلام فى الشارقة، حيث يحاضر الأديب د. يوسف أدريس حول فن القصة القصيرة وتجربته المسرحية والإعلامية، ضمن الفعاليات الثقافية التى تضمنها المهرجان الوطنى في دورته الأولى، عندما لاحت الإرهاصات الحقيقية لنهضة ثقافية تمخض عنها مهرجان أيام الشارقة المسرحية وبينالى الشارقة الدولى ومعرض الشارقة الدولى للكتاب، وتفرع منها الكثير من الأنشطة الثقافية الفنية على مدار السنوات الفائتة، لتمثل الأرضية المتينة للمشروع الثقافي الذي كان يرمي إليه في ذلك الوقت صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى للاتحاد حاكم الشارقة.

كنت حينها أعمل محرراً في جريدة الخليج ومكلفأ بتغطية ندوة يوسف إدريس، الذي استهلها فى الحديث عن بداياته وتجربته، وإذ بنا نفاجأ بدخول صاحب السمو إلى القاعة، ويشير إلينا بالاستمرار دون لفت الانتباه، ويجلس وسط جمهور الندوة، وما

كاد مقدم الندوة يهمس في أذن يوسف إدريس بوجود سموه بين الجمهور، حتى وقف قائلاً: أبشروا يا أهل الأدب، إن الحكام والأمراء يأتون إلينا في ندواتنا وأمسياتنا الأدبية، كم نحن محظوظون بوجود هذا الحاكم المثقف بيننا، ولنحتفى بهذا اليوم، لأنه إشارة لبدء عصر جديد للثقافة والمثقفين.

لم يكن يدور بخلد أحدنا الشارقة.

لقد استشعر سىموه مدى الحاجة إلى هذا المشروع الثقافي، والمتغيرات السريعة المتلاحقة تكاد تعصف بكل ما حولنا، متغيرات لا ترحم وتزيل كل حواجز الخصوصية الثقافية والتقاليد المتعارف عليها، والتى تنحو بوعى إلى أبعادها وخصوصيتها الإنسانية من خلال متطلبات

العصر ومعطياته الجديدة.

لضغوط كبيرة ومعوقات كثيرة، إلا أن إيمان سموه بأن أي مشروع ثقافى تنويري تقدمى، دائما ما يأتى في سياقه التاريخي المرتبط بمرحلة معينة ذات خصائص اجتماعية وفكرية وإبداعية.. مرحلة تطرح أسئلتها حول قضايا المجتمع وهموم الإنسان فيه من

> يومها، أننا على عتبة انطلاقة مشروع ثقافی تنویری، یؤسس له صباحب السيمو، وتدريجياً وشيئا فشيئا، واكبت مسيرة هذا المشروع الثقافي، خطوة بخطوة، وكنت شاهد عيان وعلى تماس مع الرؤية الواقعية من جانب، والاستشرافية من الجانب الآخر للخطاب الثقافي، الذي بدأ بتوفير البنية التحتية للمشروع، ومن ثم تبنى المواهب الأدبية والفنية الإماراتية، وتقديم الدعم المادي والمعنوي والاجتماعي والفكري والعلمى، من خلال رعاية وإشراف دائرة الثقافة والإعلام في



نواف يونس

لاشك أن المشروع تعرض

جهة، ومدى ارتباطهما بوشائج

العلاقة مع الآخر عربياً وعالمياً

من جهة ثانية، إلى جانب متابعة

سموه لكل تفاصيل ومفاصل

البرامج الثقافية والفنية،

ودعمها بحضوره الشخصى أو

المشاركة في كتابة وتأليف

العديد من المسرحيات والروايات

والمؤلفات والكتب التي تعد من

الوثائق المعتمد عليها في تاريخ

وجغرافية المنطقة وثقافتها،

إضافة إلى توفير كل احتياجاتها

المادية والتشجيعية على مدى

هذا الإيمان وذلك الدعم

وتلك المتابعة من سموه، وفرت

للمشروع كل السبل الملائمة

للوقوف على أرضىية متينة،

والانطلاق لتحقيق أهدافه النبيلة..

ما أدى إلى إزالة كل العقبات أمام

السعى الدؤوب لوجود إبداع (أدب،

فكر، فن) يجيد بوعي التعامل مع

المرحلة التاريخية الفارقة، التي

تتجاذبها مظاهر سلبية عاصفة

تجتاح كل ما يواجهها نحو عالم

قد تعمه الفوضى اللامحدودة في

المعايير والنظم، والتي أصبحت

مرجعية وحيدة تفرض شروطها

إن معرض الشارقة الدولي

للكتاب، كان الشمرارة التي

أدت إلى انطلاق معارض

على كل هش ولا تلتفت إليه.

هذه السنوات الفائتة.

الكتب في دول الخليج العربية، وفعاليات مهرجان أيام الشارقة المسترحية واستداده العربى والدولى، وبينالى الشارقة الذي يشمل إبداعات الجهات الأربع من العالم، ومهرجان الفنون الإسلامية وحضوره الأصيل المتجدد، وبيوت الشعر المنتشرة فى مدن وعواصم الوطن الكبير، وملتقى الخط العربي، وألاف من الفعاليات والأنشطة والمهرجانات والملتقيات والورش التدريبية في مختلف الفنون القولية والبصرية التى تقيمها الدائرة الثقافية فى الشارقة وعلى مدار العام .. كلها جسدت حقيقة وجوهر هذا المشروع الثقافي الحضاري، الذي توج الشارقة كعاصمة للثقافة العربية والإسلامية.

ونحن في مجلة الشارقة الثقافية، أحد روافد هذا المشروع الثقافي، نواصل دورنا بتجسير العلاقة الثقافية بين المشاهد العربية على امتداد وطننا، من خلال إفساح المجال أمام التقاء الأدباء والكتاب والمفكرين العرب على صفحات مجلتهم الشارقة الثقافية، إلى جانب تقديم التجارب الإبداعية الشابة الواعدة، وطرح القضايا الثقافية التي تهم مجتمعنا العربى، وفى الوقت نفسه التواصل مع الآخر، والتفاعل معه فكرياً وإبداعياً، مع الحفاظ على ثوابت وخصوصية شخصيتنا الثقافية بمحمولها الاجتماعي والفكرى والإنساني.

لم يكن يدور بخلد أحدنا يومها، أننا على عتبة انطلاقة مشروع ثقافي تنويري

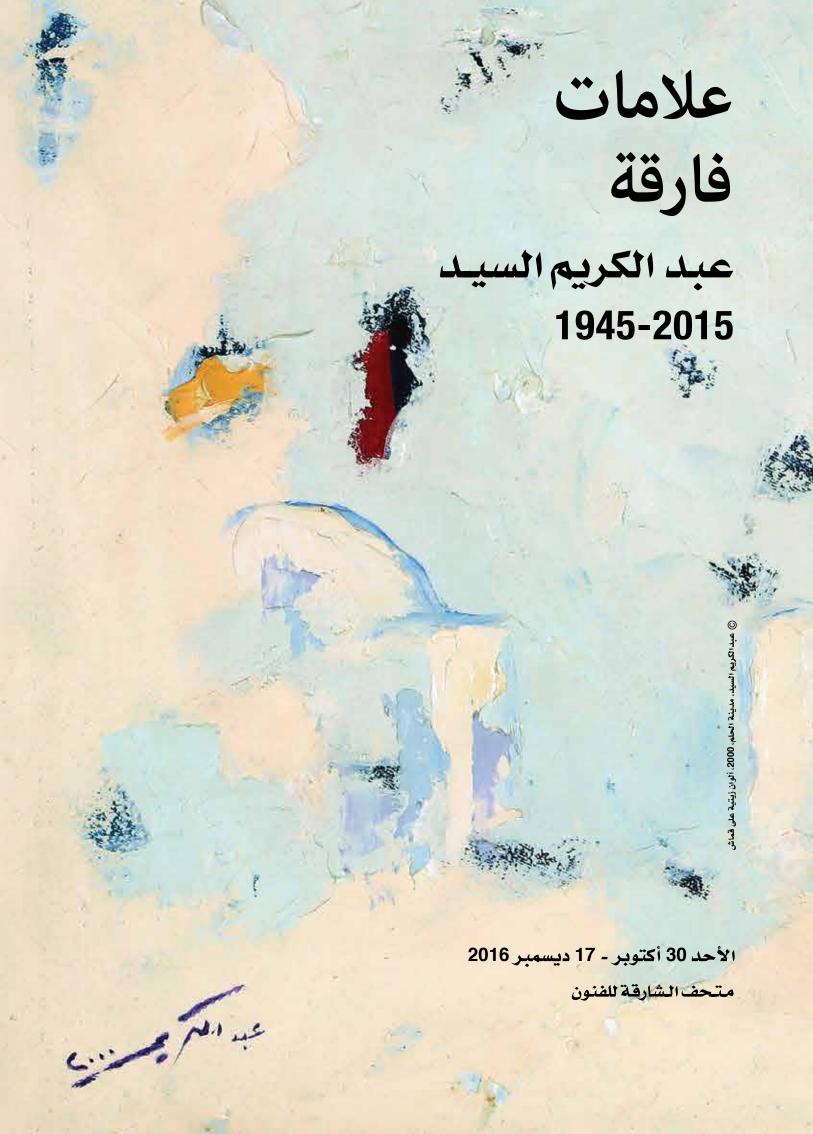





دائرة الثقافة والإعلام إدارة الشؤون الثقافية تتشرف بدعوتكم لحضور المعرض السنوي





31 اكتوبر إلى 30 نوفمبر 2016 10:00 صباحاً - 8:00 مساءً مركز الشيارقة لفن الخط العربي والزخرفة - سياحة الخط

للاستفسار:

800 80 000 - 06 51 233 33